# عبدالتدبن عبدالحيدالأثري

# 

رَاجَعَهُ وَقَدْمَلَهُ كُلِّ مِنْ أَصَّابِ الْفَضِدْ يَكِهُ الشَّيْخَ صَالِح بَن فَوزَانَ الْقَوزَانَ الشَّيْخِ بَكَ اللَّهُ بَن بَجَدَالْ وَفَلَ الْجَيْرِينِ الشَّيْخ صَالِح بَن بَحَدَالْمَزَيزَ إِلَّالْهُ شَيْخ الشَّيْخ د. فَاصِرَ عَبَدالْكَرِيْرَ الْعَصَلُّ الشَّيْخ د. شَعُود إِبْرَاهِ يَرَالْسَرَتِ الشَّيْخ مُحَدَّمَة دَبْن جَمِيتَ لَ رَبِينُو

> مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي ت-77470714 / 4747070

# ينيك للغالة غيال التعزيل المتعتبير

# ﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ﴾

(اللَّهُمُّ اجْعَل عَمَلي كُلَّهُ صَالِحاً، وَلِوَجْهِكَ خَالِصاً، وَلا تَجْعَل فِيهِ لأَحَد شَيْئاً)

اللَّهُمُّ انفع بهذا الكتاب: واضعه، وقارئه، وسامعه، وناشره.. اللَّهُمُّ آمين جميع الحقوق محفوظة طبعة عام ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٨م مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي . فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر الأثري، عبدالله عبدالحميد الوجيز في عقيدة السلف الصالح: أهل السنة والجماعة – ط٢ – الرياض ۲٤٠مر؛ ۲۱×۲۰سم ردمك: ۰- ۲۲ - ۲۲۱ - ۹۹۲۰ أ– العنوان ١- العقيدة الإسلامية T1/29V1 ديوي ۲٤٠ رقم الإيداع: ٢١/٣٩٧١ ردمك: ٠- ٣٦١ -٦٦ - ، الناشر مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي ١٧٤: ص.ب المراسلات باسم: عماد صابر المرسي بريد الأمرام هاتف: ۳٥٨٦٨٦٠٥ هاتف مصور: ۳۲۷٦٥٣٤٤

#### مقدمة الطبعة الثانية

الحمدُ الله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على رسول الله خاتم النبيين، وعلىٰ آله وصحبه، ومَن والاه إلىٰ يوم الدّين.

أمًّا بعد: فإنَّ من فضل الله سبحانه وتعالىٰ عليً - وكان فضله عليًّ عظيماً - أن لقي هذا الكتاب قبولاً من القراء، ثمًّا أدى إلىٰ نفاد طبعته الأولىٰ، وحين عزمت علىٰ إعادة طبعه، كان حقاً عليً أن أنظر فيه حينئذ، فأضفت إليه أشياء أحسبها مهمة، ونقحته، بيد أنَّ أثمن ما ازدانت به هذه الطبعة الجديدة تقديمات جليلة لطائفة من أماثل أهل العلم الذين تفضلوا بقراءة الكتاب وتسديده، وهم:

صاحب الفضيلة العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، ومعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمّد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، وفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العلي العقل أستاذ في قسم العقيدة بجامعة الإمام.

كما قام صاحب الفضيلة العلامة صالح بن فوزان الفوزان بمراجعة الكتاب، وأتحفني بآرائه الثاقبة ونظراته الموفقة. وراجع الكتاب - أيضاً - فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر أستاد بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام، وأفادني كثيراً بتصويباته وآرائه السديدة.

فلهؤلاء جميعاً؛ شكري الصادق، وأسال المولى - عزَّ وجلَّ - أَن يضاعف لهم المثوبة، ويرفع لهم الدرجات، لقاء ما أسدوا، وكفاء ما بذلوا، وأن ينفع المسلمين بعلمهم، جزئ الله تعالى الجميع خير الجزاء، وأجزل لهم المثوبة والعطاء؛ إنَّه سميع مجيب الدُّعاء.

وكما أساله تعالىٰ أن يضع لهذه الطبعة القبول، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن يتقبله مني، وأن ينفع بها المسلمين، ويدخر لي ثوابها؛ إِنَّه ولي ذلك.

وصلَّىٰ الله وسلَّم علىٰ الهادي البشير محمَّد، وعلىٰ آله وصحبه أجمعين.

كتبه أبو محمد عبد الله بن عبد الحميد الأثري ۱۳ ذر القعدة ۱۶۲۱

### تقديم

# فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، أحمده وأشكره حمداً لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزه عن الشركاء وتفرد، وصلّىٰ الله وسلّم علىٰ أفضل المصطفين محمّد، وعلىٰ آله، وأصحابه، ومن تعبد.

أَمًّا بعد: فقد قرأت هذا الكتاب المسمى:

« الوجيز في عقيدة السَّلف الصَّالح ؛ أَهل السُّنَّة والجماعة »

فوجدته كتاباً قيماً؛ تقيد فيه بالقول الصواب، والتزام ما يؤيده الدليل، وذكر قول أهل السُنَّة والحديث في التوحيد بأنواعه والإيمان والقضاء والقدر، وأكثر ما يتعلق بالمعتقد الصحيح، ولم يتعرض لمناقشة أقوال المبتدعة أهل التأويل والتحريف، وأورد من الأدلة ما يكون مقنعاً كافياً لمن قصد الحق والصواب، ونقل عن أهل السُنَّة والجماعة

وسلف الأُمَّة ما يفيد تمسكهم بالدليل وبعدهم عن البدع والمحدثات. فجزاه الله خيراً، وآثابه على حسن مقصده، والله أعلم. وصلَّىٰ الله علىٰ محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

کجه عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ۱۳ / ۷ / ۱۲۲۱

# تقديم معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ

الحمد لله المتفرد بصفات الكمال والجمال والجلال، أحمده تعالىٰ وأشكره، وأشهد أن لا إِله إِلاَّ الله وحده لا شريك له في ألوهيته، ولا ندَّ له في ربوبيته، ولا مثيل له في أسمائه وصفاته:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله، المبعوث رحمة للعالمين، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليخرج النّاس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدُّنيا إلى سعة الدُّنيا والآخرة، فصلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آله، وأصحابه أحمعن.

أَمًّا بعد: فقد كان النَّاس قبل مبعث محمَّد - صلَّىٰ الله عليه وسلَّم - في جاهلية جهلاء؛ يعيشون في ظلمات من الشرك والجهل، وتسيطر عليهم الخرافات، ويتطاحنون في نزاعات وصراعات قبلية،

يسبي بعضهم بعضاً، ويقتل بعضهم بعضاً، يعيشون في تخلف وهمجية وفرقة، شعارهم:

ومَن لَمْ يَذَدُ عَنْ حَوضِهِ بسلاحِهِ

# يُهدُّمْ ومَنْ لا يَظلم النَّاسَ يُظْلَم

حتىٰ إِذَا أَذَنَ الله لشمس الإسلام أَن تشرق بعث محمَّداً - صلَّىٰ الله عليه وسلَّم - ليعلن للبشريَّة أَنَّه «لا إِله إِلاَّ الله، ولا معبود بحق سواه». لقد جاء بالتوحيد الذي هو حق الله علىٰ العبيد، والغاية العظمیٰ من الخلق: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونَ ﴾ العظمیٰ من الخلق: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونَ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

به بُعث الرسل، وأُنزلت الكتب، ورُفع من أجله عَلَمُ الجهاد.

ثلاَث عشرة سَنَةً في مكة والنّبيُّ - صلّىٰ الله عليه وسلَّم - يدعو إليه، ويغرس جذوره في أعماق النفوس، ويبني أُسُسَهُ ودعائمه في سويداء القلوب، ويثبت أركانه في الوجدان؛ حتىٰ اتضحت سبيله للسالكين، وبانت معالمه للراغبين، فأظهر الله الحق وأزهق الباطل، وأضاءت القلوب أنوارُ التوحيد الخالص، فجلتُه من أوضار الشرك، وصقلته من أوران التنديد.

لقد جاء النَّبيُّ – صلَّىٰ الله عليه وسلَّم – والقلوب أرض جرداء فسقاها من نمير التوحيد، وأرواها من سلسبيل الإخلاص، وساقها إلىٰ الله دليل المتابعة، فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فعزت الأُمَّة بعد ذلتها، واجتمعت بعد فرقتها، وصارت غالبة بعد أن كانت مغلوبة.

بقيت العقيدة على صفائها ونقائها وطهرها؛ حتى إذا قضى الله أمراً كان مفعولاً، ودخل في دين الله من لم يتشرب قلبه التوحيد الخالص، حدث في النَّاس الخلل، وتفرقت بهم السبل، وراجت المذاهب المنحرفة، والأَفكار الهدامة، وأَطلت الفتن برأسها، وفشت البدع ببؤسها، حتى إذا زاغت الأبصار، وبلغت القلوب الحناجر، وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً؛ قيَّض الله من أَثمَّة الهدى، وأعلام الدجى من يعيد النَّاس إلى مشكاة النبوة وقلعة الإيمان، ويكشف لهم زيوف الباطل، ويُدحض شبه المبطلين، ويردهم إلى منهج السَّلف الصَّالح.

إِنَّ المتبصر في تاريخ الأُمَّة الإسلاميَّة؛ ليرى أن عزتها وعلوها وغلبتها ودينونة الأُم لها مرتبطة بصفاء عقيدتها، وصدق توجهها إلى الله، واتباعها لا ثر النَّبيُّ – صلَّىٰ الله عليه وسلَّم – وسيرها علىٰ منهج السيَّلف الصاَّلح، واجتماعها علىٰ أَثمَّتها، وعدم منازعتهم في ذلك، وأنَّ ذلها وضعفها وانخذالها، وتسلط الأُم عليها مرتبط بانتشار البدع والمحدثات في الدين، واتخاذ الأنداد والشركاء مع الله، وظهور الفرق الضالة، ونزع يد الطاعة، والخروج علىٰ الأَثمة.

إِنَّ الانحرافات العقدية، والحيدة عن منهج السُّلف الصَّالح،

والانخداع بزخرف قول أرباب المذاهب المنحرفة هو الذي فرق الأمّة، وأضعف قوتها، وكسر شوكتها، والواقع شاهد على ذلك، ولا مخرج لها من ذلك إلا بالرجوع إلى ما كان عليه النّبي — صلّى الله عليه وسلّم — وأصحابه وأثمّة الهدى، فلن يصلح Tخر هذه الأمّة إلا بما صلح به أولها. وإنّ النكوص عن جادة التوحيد، والرغبة عن منهج السّلف الصّالح، منافاة للعدل، ومجافاة للعقل.

قال تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكَتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقَسْطِ ﴾ [الحديد: ٢٥].

وإِنَّ أَعظم القسط التوحيد، وهو رأس العدل وبه قوامه، وإِنَّ أَظلم الظلم الشرك. قال تعالى حكاية عن لقمان في وصيته لابنه: ﴿ يَا بُنيً لا تُشْرِكُ بِاللَّه إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣].

وعن أبي الدرداء – رضي الله عنه – عن النّبيّ – صلّىٰ الله عليه وسلّم – قال: قال الله عزَّ وجلَّ: «وإنِّيَ والإنْسَ والجن في نَباً عَظيم، أَخْلُقُ ويُعبدُ غَيري، وأرزقُ ويُشكرُ غَيري» [رواه الطبراني في «مسند الشامين» والبيهتي في «شعب الإيمان» والديلمي في «مسند الفردوس»].

وإِنَّ أعظم الفرية أن تُشرك بالله وقد خلقك.

وإذا كان الله - سبحانه وتعالى - قد أمر بالإصلاح، ونهى عن الفساد والإفساد، فقال تعالى:

﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّه قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسنينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦].

فإنَّ أعظم الإفساد أن تُفْسَد عقائد النَّاس، وتصوراتهم، وأفكارهم، ويُعْطَعَ عليهم الطريق في مسيرهم إلى الله، ويُحَادَ بهم عن الفطرة التي فطرهم الله عليها، ففي الحديث: «كلُّ مَولُودٌ يُولَدُ علىٰ الفطرة، فأبواهُ يُهودانه أو يُنصرانه أو يُمجِّسانه» [رواه مسلم].

ويعضده قول النَّبي صلَّىٰ الله عليه وسلَّم: «أَلا إِنَّ رَبِّي أَمَرَني أَنْ أَعَلَمُكم ما جَهلتُم، ثمَّا عَلمَني يَومي هَذا كل ما نَحلتُه عبداً حلال وإنِّي خَلقتُ عبداء كلهم، وإنَّهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرَّمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أَن يُشركوا بي ما لم أُنزل به سلطاناً ...» [رواه مسلم].

ولا شك أنَّ هذا أعظمُ الظلم وأشنعُه، كيف لا، وقد صار عاقبة ذلك خسرانَ الدُّنيا والآخرة.

وفي هذه الأزمنة المتاخرة التي حدثت فيها الغير، وتزينت الدُّنيا للْطَّابها، كشف أهلُ الأهواء عن أقنعتهم، وانتشرت بدعهم، وأُحْييت مذاهب أسلافهم بعد أن كانت بائدة، ونُرِشَت كتب لهم كانت منسية، وظهرت أفكار جديدة، وبرزت جماعات معاصرة متباينة في مقاصدها، مختلفة في توجهاتها، متناقضة في غاياتها

ووسائلها، كلما خرجت جماعة أو فرقة لعنت أختها، وتطاول أناس على قامة التوحيد والسننة، ولوَّتُوا أفكار النَّاس، وأفسدوا عليهم عقائدهم، وهونوا عليهم أمر الشرك، ورفعوا أعلام الفتن، ونازعوا ذوي السلطان في سلطانهم، وشاقُوا الرُّسول من بعد ما تبيَّن لهُم الهُدى، واتبعوا غيرَ سبيل المؤمنين.

ممًا يوجب على الغيورين من علماء الأُمَّة ودعاة السُّنَّة المقتفين للأَثر؛ القيام بواجب الإنابة عن أُصول الدَّيانة، وتبيين معالم منهج السَّلف، وإيضاح سبيله، وتقريب كتب أَثمَّة الهُدئ، وإبرازها بالتحقيق وشرح عبارات الأَثمَّة، وبيان مقاصدهم والعناية بأمر التوحيد والمنهج في دروسهم وخطبهم ومحاضراتهم ومؤلفاتهم، وإرشاد العباد إلى اتباع خطى النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولزوم سنَّته، والسيَّر على أثر أصحابه امتثالاً لقوله تعالىٰ:

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٣١].

وقول النَّبي صلَّىٰ الله عليه وسلُّم:

«أُوصيكُم بتَقْرَىٰ اللهِ والسَّمْعِ والطَّاعَة، وإن كان عَبْداً حَبَشْيًا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدي فَسَيْرَىٰ اخْتِلافاً كَثْيْراً؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الْحُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ؛ تَمَسَّكُوا بِها، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّواجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فإنَّ كُلَّ مُحْدَثَلَة بِدْعَة، وَكُلُّ بِدْعَة وَكُلُّ بِدْعَة وَكُلُّ بِدْعَة وَكُلُّ بِدْعَة إِنْ كُلُّ مُحْدَثَلَة بِدْعَة وَكُلُّ بِدْعَة إِنْ كُلُّ مُحْدَثَلَة بِدْعَة ، وَكُلُّ بِدْعَة إِنْ كُلُّ

فهذا هو الصراط المستقيم الموصل إلى رضى ربّ العالمين قال تعالىٰ:
﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وصَّاكُم بِه لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وهو السبيل الذي دعا إليه رسوله محمَّد - صلَّىٰ الله عليه وسلَّم - قال تعالىٰ: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَة أَنَا وَمَنِ النَّهَ عَلَىٰ بَصِيرَة أَنَا وَمَنِ النَّهَ عَلَىٰ وَسُنْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْوِكِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٨].

وهو عقيدة الفرقة الناجية التي أخبر عنها النَّبي - صلَّىٰ الله عليه وسلَّم - بقوله: «لاَ تَزَالُ مِنْ أُمَّتي أُمُةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ؛ حَتَىٰ يأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهَ وَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ » [روالهاري:باد٢٨١عه: (٢٦٤١)].

وهي التي بقيت علىٰ ما كان عليه النَّبي - صلَّىٰ الله عليه وسلَّم - وأصحابه؛ ففي الحديث أنَّه - صلَّىٰ الله عليه وسلَّم - قال:

٥٠٠٠ وَإِنَّ بَنِي إِسرائيل تَفَرَقَت عَلَىٰ ثنتين وسَبْعِينَ مِلَّة، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلاَثِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً؛ كُلُّهُم في النَّار إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً»

قال – أي عبد الله بن عمرو راوي الحديث –: مَن هي يا رسول الله؟ قال: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحابي» [رواه الترمذي].

ومن هنا تأتي أهميَّة العناية بهذا الأمر، وتربية الناشئة عليه، وتصحيح مسير الصحوة إليه؛ حتى لا تتشعب بها السُبل، فتضل في متاهات الأهواء والفتن.

وقد وفق الله - سبحانه وتعالى - عدداً من مشايخنا، وعلمائنا، ونفراً من طلبة العلم المخلصين إلى الاهتمام بهذا الموضوع تدريساً، وتحقيقاً، وتاليفاً، وكان منهم: الأخ الشيخ عبد الله بن عبد الحميد الأثري في كتابه الماتع: والوجيز في عقيدة السلف الصالح،

وقد رغّب إليّ في قراءته والتقديم له، وباطلاعي عليه وقراءتي له الفيتة قد أَجادَ فيه وأَفاد، وبذلَ فيه جُهداً مشكوراً، وذكر فيه مجمل اعتقاد السلّف بأسلوب أخّاذ، وعبارة سهلة، وعرض حسن، وقد وُقَّق في تبويبه وترتيبه، وقد جاءت هذه الطبعة التي نحن بصدد التقديم لها، فظهرت منقحة ومصححة، مستدركاً فيها ما فاته في سابقها من ملحوظات يسيرة.

وإنَّ ثَمَّا يميز هذا الكتاب اعتماده على المصادر الأصلية، وعنايته بذكر عبارات السَّلف، وحشد الأدلة من الكتاب والسُّنَّة، وذكر أقوال الصحابة والتابعين وأثمَّة السَّلف.

وإنَّ هذا الكتاب وأمثاله لَمِمًّا تقرُّ به عيون الموحدين، وتفرح به قلوبهم، وتشرق به حلوق المناوثين، وتضيق به صدورهم: ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [برسد ٢١] والنَّبِئُ – صلَّىٰ الله عليه وسلَّم – يقول:

«لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الأَمر مَا بَلَغَ الليلُ والنَّهَارِ، وَلا يَتْرِكُ الله بَيْتَ مَدَرٍ وَلا يَتْرِكُ الله بَيْتَ مَدَرٍ وَلا وَبَدُلٌ ذَليل، عزاً يُعِزُّ وَلا وَبَدُلٌ ذَليل، عزاً يُعِزُّ الله بِهِ الكُفرَ وَأَهله» [رواه الإمام أحمد].

وإذ أشكر لفضيلته عنايته بهذا الموضوع، وحرصه عليه، وإخراج هذا الكتاب، فإني أسأل الله أن يجزيه خير الجزاء، وأن يبارك في جهوده، وأن يحفظ لهذه الأُمَّة عقيدتها، وأن يوفق العلماء إلى السير بها إلى ما يُحبَّه ويرضاه، اقتداء بالنَّبيِّ – صلَّىٰ الله عليه وسلَّم – واقتفاءً لاَثر أصحابه واتباعاً لمنهج أثمَّة السَّلف.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربُّ العالمين.

كتبه

صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ ورير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد حمادي الأولى ١٤٢١

# تقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العلي العقل

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام علىٰ رسول الله، وبعد:

فقد قرآت كتاب: «الوجيز في عقيدة السُّلف الصَّالح»

لمؤلفه عبد الله بن عبد الحميد الأثري، وظهر لي أنَّ الكتاب جيد؛ فقد تميَّز بسهولة العبارة، وحسن الإخراج، والعنصرة، والحرص على التزام الألفاظ الشرعيَّة، وعبارات السلف الصالح.

نسأل الله لنا ولمؤلفه الإخلاص في القول والعمل.

وصلَّىٰ الله وسلَّم علىٰ الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمَّد وآله وصحبه أجمعين.

كتبه

ناصر بن عبد الكريم العلي العقل أستاذ قسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود ٨ / ١١ / ١٤٢٠

### تقديم

### فضيلة الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم

الحمد لله وحده، والصَّلاة والسُّلام علىٰ من لا نبي بعده.

وبعد: فقد قرأت ما كتبه الأخ في الله فضيلة الشيخ عبدالله ابن عبد الحميد آل إسماعيل في معتقد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؛ أهل السننة والجماعة، والذي سماه: به «الوجيز في عقيدة السنلف الصالح» فألفيت ما كتبه نافعاً قيماً، ذكر فيه مؤلفه مجمل اعتقاد أهل السننة والجماعة في أصول الاعتقاد التي من تمسك بها نجا، ومن حاد عنها هلك.. والعياذ بالله.

وقد بذل مؤلفها جهداً مرموقاً يشكر عليه؛ حيث أحسن صياغتها بعبارات سهلة ومعان مفهومة لمن قراها أو سمعها.

فجزاه الله خيراً ونفع بكتابه، ورزقنا وإياه العلم النافع، والعمل الصَّالح، ووفق جميع المسلمين لسلوك ما كان عليه النَّبي – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – وأصحابه وما كان عليه أصحاب القرون المفضَّلة؛ إنَّه سميع مجيب قاله مقيده:

سعو د بن إبر اهيم بن محمد الشريم القاضي بالمحكمة الكبرى بمكة، وإمام وخطيب المسجد الحرام ١٤١٦ / ه / ١٤١٦

# تقديم فضيلة الشيخ محمد بن جميل زينو

إِنَّ الحَمدَ الله، نَحمدُهُ ونَستعينهُ ونَستغفرهُ، ونَعوذُ بالله من شرورِ انفُسنِنا ومن سيَّئاتِ اعمالنا، من يَهدهِ الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هاديَ له، واشهدُ أنْ لا إِلهَ إِلاَ اللهُ وحَدهُ لا شريكَ له، واشهدُ أنَّ محمَّداً عبدُهُ ورسوله. أمَّا بعد:

فقد اطلعتُ علىٰ كتاب:«الوجيز في عقيدة السَّلف الصَّالح»

فوجدته كتاباً جيداً؛ جمع فيه المؤلف معلومات قيمة يستحق التقدير والتشجيع، وقد توسع في بيان عقيدة السلف الصالح؛ بحيث يستطيع المسلم أن يقرأه بسهولة، ويطلع على بحوث متنوعة. وإني أوصي كلَّ مسلم، ولا سيما طلاب العلم بقراءته والاستفادة منه. وأسال الله أن ينفع به المسلمين، ويجعله خالصاً لوجهه الكريم.

كتبه

هحمد بن جميل زينو المدرس في دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة ٢ شوال ه ١٤١

# الهقدمية

### المقدمة

إِنَّ الحَمْدَ لَلْهِ، نَحْمَدُهُ، ونَسْتَعِينُهُ، ونَسْتَغفرُهُ، وَنَعودُ بالله مِنْ شُرورِ اللهُ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فَلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هَدِيَ لَه، وآشْهَدُ أَن لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحَدهُ لا شَريِكَ لَه، وآشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (١٠).

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَها وَبَثُ مِنْهُما رِجَالاً كَثيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهُ اللهُ اللهُ كَانَ عَلَيْكُم رَقيباً ﴾ (٢٠).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَرْلاً سَدِيداً، يُصلح لَكُمْ أَعْمالَكُمْ ويَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُم ومَنْ يُطعِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظيماً ﴾ (٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٠٢.

 <sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية: ٧١.

الهقدية ٢٣

أَمَّا بعد: فإنَّ أَصْدَقَ الحَديثِ كَلامُ الله، وخَيْرَ الهَدي هَدئِ مُحَمَّدِ – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – وَشَرَّ الأُمورِ مُخْدَثاتُها وَكلُّ مُحْدَثة بدعة، وَكلُّ بدعة ضلالة، وَكلُّ ضلالة في النَّار (\*).

أَيُّهَا الْأَخُ المسلم: هذه كلماتٌ مختصرةٌ في بيان:

« عقيدة السُّلف الصَّالح ، أهل السُّنَّةِ والجماعة » .

قد حَمَلَ على جمعه وكتابَتِه ما تعيشه الأُمَّةُ الإسلاميةُ اليومَ من تفرق واختلاف يتمثلان في الفرق المعاصرة، والجماعات الموجودة في الساحة؛ كلَّ يدعو إلى عقيدته ومنهجه، ويزكي جماعته؛ حتى اختلط الأمر على النَّاس، وأصبحوا في حيرة من أمرهم من يتبعون؟ وبمن يقتدون؟!!

ولكن - والله الحمد والمنة - لم يُعدَمُ ولن يُعدَمُ الخيرُ في هذهِ الأُمَّة، إذْ لا تَزالُ طائِفَةٌ منها متمسكة بالهدى والحق إلى قيام السَّاعة؛

<sup>(\*)</sup> هذه الخطبة تسمّى: وخطبة الحاجة ، وهي تُشرع بين يدي كلّ حاجة ، وقد كان رسول الله عَلَى يعلم أصحابه أن يقولوها بين يدي كلامهم ، في أمور دينهم سواء كان ؛ خطبة نكاح ، أو جمعة ، أو محاضرة ، أو غير ذلك ، وأخرجتها أكثر كتب السُّنة على اختلاف في ألفاظها ، وهي في وسنن ابن ماجه » : كتاب النكاح ، باب خطبة النكاح ، وفي وسنن الترمذي ، و وسنن أبي داود ، و وسنن النسائي ، ورواها أبر يعلى في ومسنده ، والطبراني في والمعجم الكبير ، والبيهتي في وسننه ، والإمام أحمد في ومسنده ، وورد ذكر طرف من هذه الخطبة في وصحيح مسلم » : كتاب الجمعة ، باب خطبته عَلَى في الجمعة ، ولبسط في تخريجها انظر كتاب وخطبة الحاجة » للشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني

كما أخبر بذلك النَّبِيُّ – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – حيث قال : « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَىٰ الحَقِّ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ ؛ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللهَ وَهُمْ كَذَٰلِكَ » (``.

وقال: « مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ المَطَر ؛ لا يُدْرَىٰ أُوَّلُهُ خيرٌ ، أَم آخِرُهُ؟ » <sup>( ٢ )</sup>. .

ومن هنا وجبَ علينا التعرف علىٰ هذه الطائفة المباركة التي تلتزم الإسلام الصحيح الذي جاء به رسول الله – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلُّم – وطبقهُ جيل الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان – جعلنا الله منهم - وهذه الجماعة هي الفرقة الناجية، والطائفة المنصورة، وتوصف هذه الفرقة بأهل السُنَّة والجماعة، وأهل الحديث، وأهل الأثر والاتباع، وهم من كانوا علىٰ ما كان عليه النَّبي ــ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم - وأصحابه.

ومن هذا المنطلق أسرعتُ في تلخيص هذا «الوجيز» من كتابي « الْمُسَّرُ في عقيدة السَّلف الصَّالح »(\*) الذي استقيته من كتب أَثمَّة السَّلف المشهود لهم بالعدالة والعلم، واتباع السُنَّة والإمامة فيها؛ التي اسْتَقَوْهَا من هدي النُّبي - صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم - كابراً عن كابر، وحرصتُ أن يكون هذا «الوجيز» بعبارة موجزة وأسلوب

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

ر ٢ ) صَحيح سنن الترمذي : للألباني . ( \* ) أسأل الله – عزّ وجلّ – أن يبسر إتمامه ونشره؛ فإنّه يقع في مجلد كبير .

البقسبة ٢٥

واضح مُيسرً، مع الالتزام بالألفاظ الشرعية الماثورة عن أثمَّة السَّلف قدر الإمكان؛ ليستفيد منه كلُّ قازئ، وخصوصاً الناشئين من أبناء الصحوة الإسلاميَّة المباركة، ويكون عوناً لتحصيل مجمل عقيدة السَّلف الصَّالح للشاب المستقيم والمهتدي حديثاً بصورة ميسرة؛ لأَنَّ علم العقيدة أشبه بسلسلة مربوطة بعضها ببعض، فإذا لم يفهم المسلم مجمل العقيدة لا يستطيع استيعاب أجزائها.

ولم أضف شيئاً من عندي إلا ما وجدت أنَّ من الواجب بيانَهُ وتوضيحه، وأُنوه بأنِّي قد وضعت في آخر هذه الرسالة قائمة للمصادر التي اعتمدتُ عليها في إعداد هذا «الوجيز».

وختاماً أحمد الله تعالى وأشكره على توفيقه لإتمام هذا «الوجيز» وأرجو الله أن يُسهم هذا البحث المتواضع في إصلاح ما فسد من عقائد المسلمين، وأن يجعله نافعاً لهم، ودافعاً للرجوع إلى كتاب الله تعالى، وسنّة رسوله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم.

كما أشكر كلَّ مَن كان له فضل عليَّ في إتمام هذا والوجيز » من إبداء رأي أو مراجعة أو نصيحة ، وفي مقدمتهم فضيلة الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم ، وفضيلة الشيخ محمد بن جميل زينو اللذان تفضلًا بقراءة الكتاب والتقديم له فجزاهم الله خيرا .

هذا هو جُهد المقلِّ وضعته بين يدي القارئ الكريم؛ فإِن أصبتُ

فمن الله - وهو الموفق سبحانه - وإن أخطاتُ فمن نفسي والشيطان، وإنّي آمل ثمّن يجد فيه مأخذاً أن لا يبخل عليَّ بالنصح.

أَسَالُ الله تعالىٰ أَن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم، وأَن يتقبله مني، وينفع به المسلمين، وأَبرأ إلىٰ الله تعالىٰ مما خالف كتابه وسنَّة نبيَّه – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – وفهم سلفنا الصَّالح؛ فإنْ وقع ذلك منّي دون قصد؛ فإنَّي راجع عنه في حياتي وبعد مماتي. وصلَّىٰ الله وسلَّم علىٰ نبينا محمَّد وعلىٰ آله وصحبه أجمعين.

كتبه
راجي رحمة ربه الغفور
أبو محمد
عبد الله بن عبد الحميد بن عبد المجيد
آل إسماعيل الأثري
نزبل اصطنبول
عفا الله عنه
ذو الحجة ١٤١٦



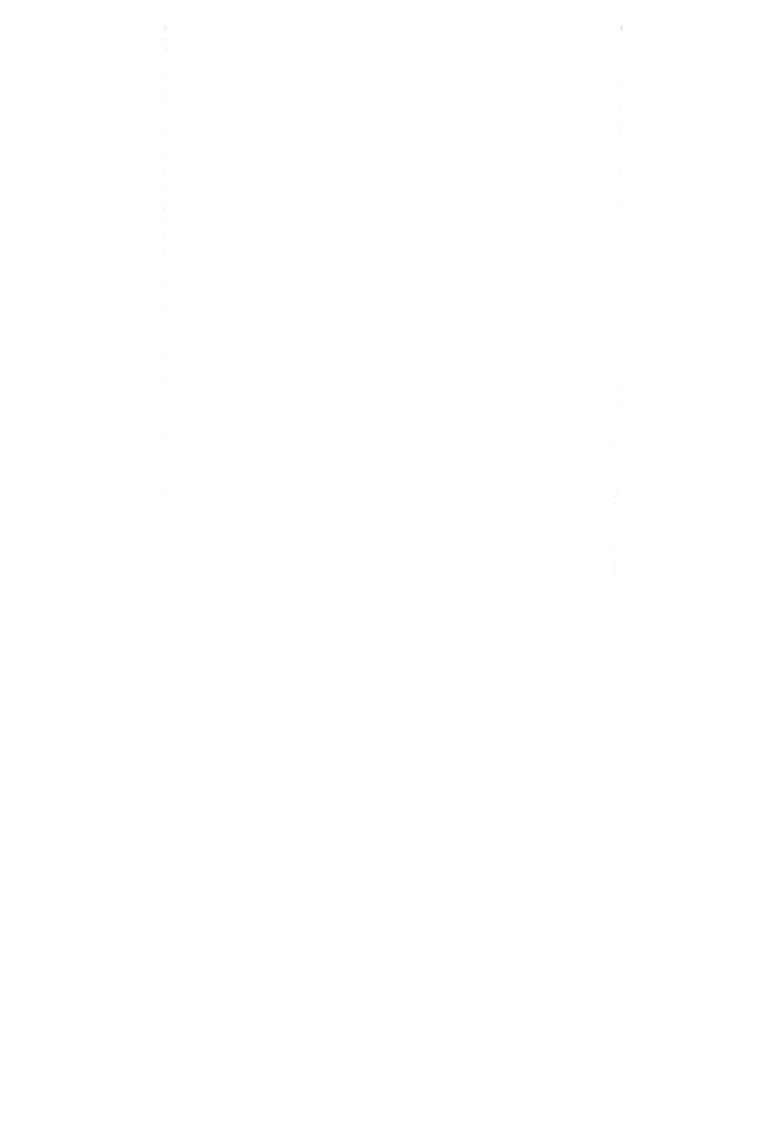

# تعريف العقيدة

### العقيدة في اللغة :

من العَقْدِ؛ وهو الرَّبطُ، والإِبرامُ، والإِحكامُ، والتَّوثُقُ، والشَّدُّ بقوة، والتماسُك، والمُراصَّةُ، والإِثباتُ؛ ومنه اليقين والجزم.

والعَقْد نقيض الحل، ويقال: عَقَده يعقِده عَقْداً، ومنه عُقْداَة اليمين والنكاح، قال الله تبارك وتعالى:

﴿ لاَ يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْرِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الأَيْمَانَ ﴾ (١).

و (العقيدة: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده، والعقيدة في الدِّين ما يُقْصَدُ به الاعتقاد دون العمل؛ كعقيدة وجود الله وبعث الرسل. والجمع: عقائد)('').

وخلاصته ما عقد الإنسان عليه قلبه جازماً به؛ فهو عقيدة، سواءً كان حقاً، أم باطلاً.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٨٩.

 <sup>(</sup>٢) انظر معاجم اللغة: ولسان العرب، والقاموس المحيط، والمعجم الوسيط»: (مادة عقد)

### العقيدة في الاصطلاح:

هي الأُمور التي يجب أن يُصدَّقَ بها القلب، وتطمئنَّ إليها النفس؛ حتىٰ تكون يقيناً ثابتاً لا يمازجها ريب، ولا يخالطها شك.

أي: الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده، ويجب أن يكون مطابقاً للواقع، لا يقبل شكاً ولا ظنا؛ فإن لم يصل العلم إلىٰ درجة اليقين الجازم لا يُستمى عقيدة.

وسمى عقيدة ؛ لأنَّ الإنسان يعقد عليه قلبَه .

### والعقيدة الإسلاميّة:

هي الإيمان الجازم بربوبية الله – سبحانه وتعالى – وألوهيته وأسمائه وصفاته، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وسائر ما ثَبَتَ من امور الغيب، وأصول الدين، وما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم التام لله تعالى في الأمر، والحكم، والطاعة، والاتباع لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

### والعقيدة الإسلاميَّة:

إذا أُطلقت فهي عقيدة أهل السُنَّة والجماعة؛ لأنَّها هي الإسلام الذي ارتضاه الله ديناً لعباده، وهي عقيدة القرون الثلاثة المفضئلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان.

# وللعقيدة الإسلاميَّة:

أسماء أخرى عند أهل السُنَّة والجماعة؛ تُرادِفُها، وتَدلُّ عليها، منها: «التوحيد»، «السُّنَّة»، «أصُول الدَّين»، «الفقه الأكبر»، «الشريعة»، «الإيمان».

هذه أشهر إطلاقات أهل السُّنَّة على علم العقيدة.

# تعريف السلف

# السُّلف في اللغة :

ما مضىٰ وتقدم، يُقال: سَلَف الشيءُ سَلَفاً: أي مضىٰ، والسَّلف: الجماعة المتقدَّمون، أو القوم المتقدَّمون في السير.

قال تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ، فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثلاً لِلآخِرِينَ ﴾ (١٠).

أي: جعلناهم سلفاً متقدِّمين لمن عمل بعملهم، وذلك ليَعْتَبِرَ بهم مَنْ بعدهم، وليتعظ بهم الآخرون.

والسَّلَفُ: (من تقدَّمك من آبائك وذي قرابتك الذين هم فوقك في السنِّ والفضل؛ ولهذا سُمي الصدر الأول من التابعين: السَّلف الصَّالح)(٢).

## السُّلف في الاصطلاح:

إذا أُطْلِقَ السَّلفُ عندَ علماءَ الاعتقادِ فإنَّما تدور كلُّ تعريفاتهم

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف، الآيتان: ٥٥ – ٥٦.

<sup>(</sup>٢) انظر معاجم اللغة: وتاج العروس، ولسان العرب، والقاموس المحيط»: (مادة سَلَفَ).

حول الصحابة، أو الصحابة والتابعين، أو الصحابة والتابعين وتابعيهم من القرون المفضلة؛ من الأثمَّة الأعلام المشهود لهم بالإمامة والفضل واتباع السنة والإمامة فيها، واجتناب البدعة والحذر منها، وممن اتفقت الأمَّة على إمامتهم وعظيم شانهم في الدين، ولهذا سُمي الصَّدرُ الأَول بالسَّلف الصَّالح، قال الله تعالىٰ:

﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرُّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْمِنِينَ نُولُهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴾ (١٠).

وقال: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَاللَّذِينَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَنَّاتٍ لِتَبْعُوهُم بإحْسَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها أَبَداً ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ ﴾ (٢٠).

وقال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« خَيْرُ النَّاسِ قَرْني ثُمَّ الَّذينَ يلونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » ( " ).

ورسولُ الله – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – وصحابته والتَّابعون لهم بإحسان هم سلف هذه الأُمَّة، وكلُّ من يدعو إلىٰ مثل ما دعا إليه رسول الله – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – وصحابتُهُ والتابعون لهم بإحسان؛ فهو علىٰ نهج السَّلف.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١١٥. (٢) سورة التوبة، الآية: ١٠٠.

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري ومسلم.

والتحديد الزمني ليس شرطاً في ذلك؛ بل الشرط هو موافقة الكتاب والسُّنَّة في العقيدة والأحكام والسلوك بفهم السَّلف؛ فكل من وافق الكتاب والسُّنَّة فهو من أتباع السُّلف، وإن باعد بينه وبينهم المكان والزمان، ومن خالفهم فليس منهم، وإن عاش بين ظهرانيهم.

وإمام السُّلف الصَّالح رسولُ الله صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم.

قال تعالىٰ: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالذَّينَ مَعَهُ أَشِدًّاءُ عَلَىٰ الكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُم تَراهُمْ رُكُّعاً سُجُّداً يَيْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرضُواناً سِيماهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُّهُم في التُّوزَاةِ وَمَثَلُّهُم في الإنجيل . . . كا(١).

وقد قرن الله تعالىٰ بين طاعته وطاعة رسوله – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلُّم \_ فقال تعالىٰ:

﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرُّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ اللَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِجِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقاً ﴾(٢).

وجعل الله طاعةَ الرسول – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – طاعةً له سبحانه، فقال عزَّ وجلُّ: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرُّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ﴾(").

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية: ٢٩. (٢) سورة النساء، الآية: ٦٩. (٣) سورة النساء، الآية: ٦٩. (٣)

وأخبر تعالىٰ أنَّ عدم طاعة الرسول - صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم - محبطٌ ومُبطِلٌ للاعمال، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ولاَ تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ﴾ (١٠).

ونهانا عن مخالفة أمرهِ – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – فقال: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَاراً خَالِداً فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِنَّ ﴾ (٢٠).

وأمرنا الله تعالىٰ أن نأخذ ما أمرنا به – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – ونترك مانهانا عنه، فقال عزَّ وجلَّ:

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُ فَانْتَهُوا واتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ ﴾ (٣٠ .

وأمرنا تعالىٰ أن نحكُمه – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – في كلَّ شان من شؤون حياتنا، وأن نرجع إلىٰ حكمه، فقال:

﴿ فَلاَ وَرَبُّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَينَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليماً ﴾(1).

وبلغنا الله تعالىٰ بأنَّ نبيَّه – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – هو

<sup>(</sup>١) سورة محمد 🕳 ، الآية : ٣٣ (٢) سورة النساء، الآية : ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر، الآية: ٧ (٤) سورة النساء، الآية: ٦٥

الأَسوة الحسنة، والقدوة الصَّالحة، والنموذج الأَمثل الذي يجب اتَّباعه والاقتداء به، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَاليوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثيراً ﴾ (١).

وقرن الله رضاه برضا رسوله – صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم – فقال : ﴿ واللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنينَ ﴾ (٢٠).

وجعل اتباع رسوله – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – علامة علىٰ محبته – سبحانه وتعالىٰ – فقال: ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحْبَبُّكُمُ الله ويَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ والله عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٣).

ولهذا كان مرجع السُّلف الصَّالح عند التنازع هو كتابَ الله وسنَّة رسوله – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – كما قال تعالىٰ:

﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ اللهِ والرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ والْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ ( ' ' ).

وأَفضلُ السَّلف بعد رسول الله - صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم - الصحابةُ الذين أَخذوا دينهم عنه بصدق وإخلاص كما وصفهم الله تعالىٰ في كتابه العزيز، بقوله:

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٢١. ﴿ ٢) سورة التوبة، الآية: ٦٢.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ٣١. ﴿ ٤) سورة النساء، الآية: ٥٩.

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهِدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْديلاً ﴾ (١٠).

ثمَّ الذين يلونهم من القُرون المفضَّلة الأولىٰ؛ الذين قال فيهم رسول الله صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

و خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذينَ يَلونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » (٢٠).

ولذا؛ فالصّحابة والتابعون أَحقُ بالاتباع من غيرهم، وذلك لصدقهم في إيمانهم، وإخلاصهم في عبادتهم، وهم حُرّاس العقيدة، وحُماة الشريعة، العاملون بها قولاً وعملاً، ولذلك اختارهم الله تعالىٰ لنشر دينه؛ وتبليغ سُنّة نَبيّه صلّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلّم.

قال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

﴿ تَفْتَرَقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلاَث وَسَبْعِينَ مِلَّةً ؛ كُلُّهُم في النَّارِ ؛ إِلاًّ مِلَّةً
 وَاحِدَةً ﴾ قالوا : مَن هي يا رسول الله ؟ قال :

دِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحابِي ٩ (٢).

ويُطلق علىٰ كلِّ من اقتدىٰ بالسلف الصَّالح، وسار علىٰ نهجهم في سائر العصور «سَلَفِيُّ» سبة إليهم، وتمييزاً بينه وبين من يخالفون

تعريف السلف

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٢٣

<sup>(</sup> ۲ ) رواه البخاري ومسلم

<sup>(</sup>٣) وصحيح سنن الترمذي اللاّلباني.

منهج السُّلف ويتبعون غير سبيلهم، قال الله تبارك وتعالىٰ:

﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ المؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴾ (١٠).

ولا يسع أي مسلم إِلاًّ أن يفتخر بالانتساب إليهم.

ولفظ (السُّلفيَّة) أصبح علماً على طريقة السُّلف الصُّالح في تلقي الإسلام وفهمه وتطبيقه، وبهذا فإنَّ مفهوم السُّلفيَّة يطلق على المتمسكين بكتاب الله، وما ثبت من سُنَّة رسول الله – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – تمسكاً كاملاً بفهم السَّلف.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١١٥.

# تعريف أهل السنة والجماعة

السُّنَّة في اللغة :

السُّنَّة في اللغة مشتقة من: سَنَّ يَسِنُّ، ويَسُنُّ سَنّاً، فهو مَسْنُون.

وسَنُّ الأمرَ: بَيُّنَه.

والسُّنَّةُ: الطريقةُ والسِّيرة، محمودةً كانت أم مذمومة.

ومنه قول النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

وَلَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْراً بشِبْر وَذِراعاً بِذِراع ١٠٠٠.

أي : طريقتهم في الدِّين والدُّنيا .

وقوله: «مَنْ سَنَّ في الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُها وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بَهَا مَنْ بَعْدِهُ ؛ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ ، ومَنْ سَن في الإِسْلام سُنَّةً سيئة ..»(٢). أي: سيرة (٣).

<sup>(</sup> ۱ ) د رواه البخاري ومسلم».

۲۱) ورواه مسلمه .

<sup>(</sup>٣) انظر معاجم اللغة: ولسان العرب، ومختار الصحاح، والقاموس المحيط»: مادة وسنن.

### السُّنَّة في الاصطلاح:

الهدئ الذي كان عليه رسول الله – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – وأصحابه؛ علماً، واعتقاداً، وقولاً، وعملاً، وتقريرا.

وتُطلق السُّنَّة أيضاً على سُنَنِ العبادات والاعتقادات، ويقابل السُنَّة: البدعة.

قال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم :

«فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدي فَسَيرى اخْتِلافاً كَثيراً؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتي وسُنَّةِ الخُلَفَاءِ المَهْدِيِّينَ الرَّاشِدين ('').

### الجماعة في اللغة:

(ماخوذةٌ من الجمع، وهو ضمُّ الشيءِ؛ بتقريبِ بعضِهِ من بعضٍ، يُقال جَمعتُهُ؛ فاجْتَمَعَ).

ومشتقة من الاجتماع، وهو ضد التَفَرُق، وضد الفُرْقه.

والجماعة: العدد الكثير من النَّاس، وهي أيضاً طائفة من النَّاس يجمعها غرض واحد.

والجماعة: هم القوم الذين اجتمعوا علىٰ أمرٍ ما (٢٠).

<sup>(</sup>١) وصحيح سنن أبي داود، للألباني.

<sup>(</sup>٢) انظر معاجم اللغة: ولسان العرب، ومختار الصحاح، والقاموس المحيط، مادة وجمع.

### الجماعة في الاصطلاح:

جماعة المسلمين، وهم سَلَفُ هذه الأُمَّة من الصَّحابة والتابعين ومن تَبعهُم بإحسان إلىٰ يوم الدِّين؛ الذين اجتمعُوا علىٰ الكتاب والسُّنَّة، وساروا علىٰ ما كان عليه رسول الله – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – ظاهراً وباطنا.

وقد أمرَ اللهُ تعالىٰ عباده المؤمنين وحَثَّهم علىٰ الجماعة والاثتلاف والتعاون ونهاهم عن الفرقة والاختلافِ والتُّناحر، فقال:

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ ﴾ (``.

وقال تعالىٰ: ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيِّناتُ ﴾ (٢٠).

وقال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

و وَإِنَّ هَذهِ المَّلَة سَتَفْتَرقُ عَلَىٰ ثَلاثٍ وَسَبعين، ثِنْتَانِ وَسَبعونَ في النَّارِ، وَوَاحِدة في الجنَّة، وَهي: الجماعَة »(٣).

وقال: ﴿ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالفَرْقَةَ؛ فَإِنَّ الشَّيطانَ مَعَ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) وصحيح سنن أبي داود، للألباني.

الوَاحِدِ، وَهُوَ مِن الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، وَمَنْ أَرَادْ بُحْبُوحَةَ الجِنَّة؛ فَلْيَلْزُم الجَمَاعَة (١).

> وقال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (الجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ الحَقَّ، وَإِن كُنْتَ وَحُدَكَ)(٢).

> > فأهلُ السُّنَّة والجماعة:

هم المتمسكون بسُنَّة النَّبِيِّ – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – وأُصحابه ومَن تبعهم وسلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل، والذين استقاموا على الاتباع وجانبوا الابتداع، وهم باقون ظاهرون منصورون إلىٰ يوم القيامة فاتِّباعُهُم هُدىٰ، وخِلافُهُم ضَلال.

وأهل السُّنَّة والجماعة:

يتميزون عن غيرهم من الفرق ؛ بصفات وخصائص وميزات منها :

١ – أنَّهم أهل الوسط والاعتدال بين الإفراط والتفريط، وبين الغلو والجفاء سواةٌ أكان في باب العقيدة أم الأحكام أو السلوك، فهم وسطٌّ بين فرق الأُمَّة، كما أَنَّ الأُمَّة وسطٌّ بين الملل.

٢- اقتصارهم في التلقّي على الكتاب والسُنّة، والاهتمام بهما

<sup>(</sup> ١ ) رواه الإمام أحمد في و مسنده ، وصححه الألباني في و السُنَّة ، لإبن أبي عاصم . ( ٢ ) أخرجه اللالكائي في و شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّة والجماعة ، .

والتسليم لنُصوصهما، وفهمهما علىٰ مقتضىٰ منهج السُّلف.

٣- ليس لهم إمامٌ مُعظِّمٌ يأخذون كلامه كله ويدعُونَ ما خالفه إلا رسول الله - صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم - وهم أعلمُ النَّاسِ بأحواله، وأقواله، وأفعاله؛ لذلك فهم أشد النَّاس حُبّاً للسئنَّة، وأحرصهم علىٰ اتباعها، وأكثرهم موالاةً لأهلها.

خصومات في الدّين، ومجانبة أهلها، وترك الجدال والمراء في مسائل الحلال والحرام، ودخولهم في الدّين كُله.

حسلمهم للسلف الصالح، واعتقادهم بأن طريقة السلف أسلم، وأعلم، وأحكم.

٦- رَفْضُهُم التاويل، واستسلامهم للشرع، مع تقديمهم النقل على العقل - تصورات الأذهان - وإخضاع الثاني للأول.

النصوص في المسالة الواحدة ، وَرَدُّهُم المتشابه إلىٰ المحكم .

٨- أنهم قدوة الصاّلحين ؛ الذين يهدون إلى الحق، ويرشدون إلى الصراط المستقيم؛ بثباتهم على الحق وعدم تَقَلُبهم واتّفاقهم على أمور العقيدة، وجمعهم بين العلم والعبادة، وبين التوكل على الله، والأخذ بالاسباب، وبين التوسّع في الدُنيا والورع فيها، وبين الحوف والرجاء

والحب والبغض، وبين الرحمة واللين للمؤمنين والشدَّة والغلظة علىٰ الكافرين، وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان.

٩- أنَّهم لا يتسمُّون بغير الإسلام، والسُنَّة، والجماعة.

١٠ حرِّصُهُم على نشرِ العقيدة الصَّحيحة، والدَّين القويم،
 وتعليمهم النَّاس وإرشادهم، والنصيحة لهم، والاهتمام بأمورهم.

١٩ - أنَّهم أعظمُ النَّاس صبراً على أقوالهم، ومعتقداتهم،
 دعوتهم.

٢ - حرصُهُم على الجماعة والأُلفة، ودعوتهم إليها وحث النَّاس عليها، ونبذهم للاختلاف والفُرقة، وتحذير النَّاس منها.

٣ - أَنَّ الله - عزَّ وجل - عَصَمَهُمُ من تكفير بعضهم بعضا، ثمَّ
 هم يحكمون على غيرهم بعلم وعدل.

\$ 1 - محبّة بعضهم لبعض، وترحّم بعضهم على بعض، وتعاونهم فيما بينهم، وسد بعضهم لنقص بعض، ولا يوالون ولا يعادون إلا على الدين.

وبالجملة: فهم أحسنُ النَّاس أخلاقاً، وأحرصهم على زكاة أنفسهم بطاعة الله تعالى، وأوسعُهم أُفقا، وأبعدهم نظرا، وأرحبهم بالخلاف صدرا، وأعلمُهم بآدابه وأصوله.

### وصفوة القول في مفهوم أهل السُّنَّة والجماعة:

آنَها الفرقة التي وعدها النّبي - صلّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلّم - بالنجاةِ من بين الفرق، ومدار هذا الوصف علىٰ اتّباع السّنّة، وموافقة ما جاء بها من الاعتقاد والعبادة والهدي والسلوك والآخلاق، وملازمة جماعة المسلمين.

وبهذا لا يخرج تعريف أهل السُنَّة والجماعة عن تعريف السَّلف، وقد عرفنا أَنَّ السَّلف هم العاملون بالكتاب المتمسكون بالسُنَّة؛ إذن فالسَّلف هم أهل السُنَّة الذين عناهم النَّبي – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – وأهل السُنَّة هم السَّلف الصَّالح ومن سار علىٰ نهجهم.

وهذا هو المعنى الأَخص لأَهل السُّنَة والجماعة؛ فيخرج من هذا المعنى كل طوائف المبتدعة وأهل الأهواء؛ كالخوارج، والجهمية، والقدرية، والمعتزلة، والمرجئة، والرافضة.. وغيرهم من أهل البدع ممن سلكوا مسلكهم.

فالسُنَّة هنا تقابل البدعة، والجماعة تقابل الفرقة، وهو المقصود في الأحاديث التي وردت في لزوم الجماعة والنهي عن التفرق.

فهذا الذي قصده ترجمان القرآن؛ عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وتَسْوَدُ وُجُوهٌ ﴾.

قال: (تبيضُّ وجوهُ أَهلِ السُّنَّةِ والجماعة، وتسودُّ وجوهُ أَهلِ البدعة والفرقة)(١).

ولفظ (السُّلف الصَّالح) يرادف مصطلح أهل السُّنَّة والجماعة، كما يُطلق عليهم – أيضاً – أهل الأثر، وأهل الحديث، والطائفة المنصورة، والفرقة الناجية، وأهل الاتباع، وهذه الأسماء والإطلاقات مستفيضةٌ عن علماء السَّلف.

<sup>(</sup>١) انظر: ٥ تفسير ابن كثير، الآية: ١٠٦ من سورة آل عمران.

# خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة

# لماذا عقيدة السُّلف الصَّالح أولى بالإتباع؟

العقيدةُ الصحيحةُ هي أساس هذا الدّين، وكلُّ ما يُبنىٰ علىٰ غير هذا الأساس فمآلهُ الهدم والانهيار، ومن هذا نرىٰ اهتمام النّبي – صلّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – بإرساء هذه العقيدة وترسيخها في قلوب أصحابه طيلة عمره، وذلك من أجل بناء الرجال علىٰ قاعدة صلبة وأساس متين.

وظلُ القرآن في مكَّةَ يتنزُّل ثلاثة عشر عاماً يتحدَّثُ عن قضية واحدة لا تتغير، وهي قضية العقيدة والتوحيد الله تعالىٰ والعبودية له، ومن أَجلها ولاَ هميتها كان النَّبي – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – في مكَّة لا يدعو إلاَّ إليها، ويُربِّي أصحابه عليها.

وترجع أهميَّة دراسة عقيدة السلف الصَّالح إلى أهميَّة تبيين العقيدة الصَّافية، وضرورة العمل الجاد في سبيل العودة بالنَّاس إليها، وتخليصهم من ضلالات الفرق واختلاف الجماعات، وهي أوَّلُ ما يجب علىٰ الدُّعاة الدعوة إليه.

### فالعقيدة على منهج السُّلف الصَّالح:

لها مميزات وخصائص فريدة تُبيّن قيمتها، وضرورة التمسك بها، ومن أهم هذه الميزات:

أُوَّلاً - إِنَّها السبيلُ الوحيدُ للخلاص من التفرق والتحزب، وتوحيد صفوف المسلمين عامةً، والعلماء والدعاة خاصةً؛ حيث هي وحي الله تعالىٰ وهدي نبيه - صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم - وما كان عليه الرَّعيل الأوَّل الصَّحابة الكرام ، وأي تجمع على غيرها مصيره - ما نشاهده اليوم من حال المسلمين - التفرق، والتنازع، والإخفاق.

قال الله تبارك وتعالىٰ:

﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُولُهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴾ (١٠).

ثانياً لِنَّهَا تُوحِّدُ وتُقوَّي صفوفَ المسلمين، وتجمع كلمتهم علىٰ الحق وفي الحق ؛ لائَها استجابة لقول الله تبارك وتعالىٰ:

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهَ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا ﴾'''.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٠٣.

ولذا فإن من أهم أسباب اختلاف المسلمين اختلاف مناهجهم وتعدد مصادر التلقي عندهم؛ فتوحيد مصدرهم في العقيدة والتلقي سبب مهم لتوحيد الأمة، كما تحقق في صدرها الأوّل.

ثالثاً إِنَّهَا تَرْبط المسلم مباشرةً بالله تعالى ورسوله - صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم - وبحبِّهما وتعظيمهما، وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله - صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم - ذلك لاَنَّ عقيدة السَّلف منبعها قال الله، وقال رسوله؛ بعيداً عن تلاعب الهوىٰ والشبهات، وخالية من التاثر بالمؤثرات الاَجنبية من فلسفة ومنطق وعقلانية، فليس إلاَّ الكتاب والسنَّة.

رابعاً لِأَنها سهلةٌ مُيَسَّرَةٌ واضحةٌ؛ لا لَبْسَ فيها ولا غموض بعيدةٌ عن التعقيد وتحريف النصوص، مُعتَقِدُها مرتاح البال، مطمئنُ النفس، بعيد من الشكوك والأوهام ووساوس الشيطان، قريرُ العين لأنَّه سائرٌ علىٰ هدي نبي هذه الأمَّة – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – وصحابته الكرام رضوان الله تعالىٰ عليهم أجمعين، قال الله تعالىٰ:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِم فِي سَبِيلِ اللهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية ١٥

خامساً \_ إِنَّها من أعظم أسباب القرب من الله – عزَّ وجلَّ – والفوز برضوانه سبحانه وتعالىٰ.

وهذه المميزات والسمات ثابتة الأهل السُّنَّة والجماعة، لا تكاد تختلف في أي مكان أو زمان، والحمد الله (\*).

 <sup>(\*)</sup> ومن هنا نعلم عدم صحة دعوى أن والسلفيّة مرحلة زمنية لا مذهب إسلامي! ٤ لأن مذهب السلف مشتمل على أساسين عظيمين:

<sup>•</sup> القدوة الحسنة . والمنهج الصحيح المتبع .

فالقدوة: هُم أَصحاب العصور الثلاثة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. والمنهج: هو الطريقة المنبعة في هذه العصور، في الفهم العقدي، والاستدلال والتقرير، والعلم، والإيمان، وجميع جوانب الشريعة.

وبهذا يتضح جلياً أنَّ الاتصاف بالسُّلفيَّة مدح وثناء لكلُّ من اتخذها قدوة ومنهجاً لأنَّ له فيها سلفاً صالحاً، وهم خيرة هذه الأُمَّة بشهادة نبيها عَيُّكُ

وأمَّا الاتصاف بها دون تحقيق ما دلت عليه من الاعتقاد والعمل ظاهراً وباطناً؛ فليس فيه مدح وثناء؛ لأنَّ العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمصطلحات.

# أصول **عقيدة السلف الصالح** أهل|لسنةوالجماعة

## أصول عقيدة أهل السنة والجماعة

إِنَّ أَهِلِ السُنَّةُ والجماعة – السائرين على نهج السَّلف الصَّالح – يسيرون على أصول ثابتة وواضحة في الاعتقاد والعمل والسلوك، وهذه الأصول مستمدة من كتاب الله تعالى، وكل ما صح من سُنَّة رسوله – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – متواتراً كان أو آحاداً، وبفهم سلف الأمَّة من الصَّحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان.

فأصول الدين قد بَيَّنها النَّبِيُّ - صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم - بياناً شافياً؛ فليس لاَحد أن يُحْدِثَ فيها شيئاً ويزعمَ أنَّه من الدين، ولهذا تمسك أهلُ السنَّة والجماعة بهذه الأصول، واجتنبوا الألفاظ المبتدعة، والتزموا بالألفاظ الشرعية، ومن هنا فهم الامتداد الحقيقي للسلَّف الصَّالح.

فأُصول الدُّين عند أَهل السُّنَّة والجماعة مجملة على النحو الآتي:

# الأصلالأول الإيمان وأركانه

# الإيمان وأركانه

إِنَّ معتقد السُّلف الصُّالح – أَهل السُّنَّة والجماعة – في أُصول الإيمان؛ يتلخص في تصديق بأركانه الستة، كما أُخبر النَّبي – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – في حديث جبريل – عليه السُّلام – لما جاء يسأله عن الإيمان؛ فقال صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

وأَنْ تُؤْمَنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرَّه، (١٠).

فالإيمان يقوم على هذه الأركان الستة؛ فإذا سقط منها ركن لم يكن الإنسان مؤمناً البتّة؛ لأنّه فقد ركناً من أركان الإيمان؛ فالإيمان لا يقوم إلاً على أركانه تامة، كما لا يقوم البنيان إلاً على أركانه مكتملة.

وهذه الأُمور الستة هي أَركان الإيمان، فلا يتم الإيمان إلا بها جميعاً على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسُنّة، ومن جحد شيئاً منها فليس بمؤمن.

<sup>· ( ) «</sup> رواه البخاري ومسلم ، في (كتاب الإيمان ) .

# الركن الأول

# الإيمان بالله

الإيمان بالله تعالى هو التصديقُ الجازم بوجود الله، واتصافه بكلٌ صفات الكمال، ونعوت الجلال، واستحقاقه وحده العبادة، واطمئنان القلب بذلك اطمئناناً تُرى آثاره في سلوك الإنسان، والتزامه بأوامر الله تعالى، واجتناب نواهيه، وهو أساس العقيدة الإسلاميَّة ولُبُها؛ فهو الأصل، وكلُّ أركان العقيدة مضافة إليه وتابعة له.

فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بوحدانيته واستحقاقه للعبادة؛ لأنَّ وجوده لا شك فيه، وقد دلُّ علىْ وجوده سبحانه وتعالىٰ:

الفطرةُ، والعقلُ، والشرعُ، والحسُ.

ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بوحدانيَّته وأُلوهيته وأسمائه وصفاته، وذلك بإقرار أنواع التوحيد الثلاثة، واعتقادها، والعمل بها، وهي:

- ١ توحيد الربوبية.
- ٢ توحيد الألوهية.
- ٣ توحيد الأسماء والصفات.

#### ١ \_ توحيد الربوبية:

معناه الاعتقاد الجازم بأنَّ الله وَحْدَهُ رَبُّ كلِّ شيء ومليكه، لا شريك له، وهو الخالق وحده، وهو مدبر العالم والمتصرِّفُ فيه، وأنَّه خالق العباد ورازقهم ومحييهم وعميتهم، والإيمان بقضاء الله وقدره، وبوحدانيته في ذاته، وخلاصتهٔ هو: توحيد الله تعالىٰ بأفعاله.

وقد قامت الأدلة الشرعية علىٰ وجوب الإيمان بربوبيته – سبحانه وتعالىٰ – كما في قوله: ﴿ الحَمْدُ لَلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ (١).

وقوله: ﴿ أَلاَ لَهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْرُ تُبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ العالمينَ ﴾ (٢٠٠.

وقوله: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَميعاً ﴾ (").

وقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ الْمَتينُ ﴾ ( ' ' ).

وهذا النوع من التوحيد لم يخالف فيه كفار قريش، وأكثر أصحاب الملل والديانات؛ فكلُّهم يعتقدون أَنَّ خالق العالم هو الله وحده، قال الله تبارك وتعالىٰ عنهم:

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ الله ﴾ (°). وقال: ﴿ قُلْ لِمَن الأَرْضُ وَمَنْ فِيها إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ اللهِ

 <sup>(1)</sup> سورة الفاتحة، الآية: ١.
 (٢) سورة الأعراف، الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٣) سُورة البقرة، الآية: ٢٩. (٤) سورة الذاريات، الآية: ٥٨.

<sup>(</sup>٥) سورة لقمان، الآية: ٢٥.

قُلْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ، قُلْ مَن رَبُّ السَّمْـواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ العَرْشِ العَظِيم، سَيَقُولُونَ للهِ قُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ، قُلْ مَنْ بِيَدهِ مَلكُوتُ كُلُّ شَيءٍ العَظِيم، سَيَقُولُونَ للهِ قُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ، قُلْ مَنْ بِيَدهِ مَلكُوتُ كُلُّ شَيءٍ وَهُوَ يُجِيرُ ولاَ يُجَارُ عَلَيهِ إِنْ كُنتُمْ تَعلَمونَ، سَيقُولُونَ للهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تَسْحَرُونَ، بَلْ أَتَيناهُم بالحق وإنَّهُم لَكَاذِبُونَ ﴾ (١٠).

وذلك لأَنَّ قلوبَ العباد مفطورةٌ على الإقرار بربوبيته - سبحانه وتعالى - ولذا فلا يُصْبِحُ مُعْتَقِدُه مُوَحُداً؛ حتىٰ يلتزم بالنوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو:

# ٢ - توحيد الأُلوهية:

هو إفراد الله تعالى بأفعال العباد، ويسمى توحيد العبادة، ومعناه الاعتقاد الجازم بأنَّ الله – سبحانه وتعالىٰ – هو: الإلهُ الحق ولا إله غيره، وكل معبود سواه باطل، وإفراده تعالىٰ بالعبادة والخضوع والطاعة المطلقة، وأن لا يُشرك به أحد كائناً من كان، ولا يُصرُف شيءٌ من العبادة لغيره؛ كالصلّاة، والصيام، والزكاة، والحج، والدُّعاء، والاستعانة، والنذر، والذبح، والتوكُل، والخوف والرجاء واحب، وغيرها من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة، وأن يُعْبَدُ اللهُ باحب والخوف والرجاء جميعا، وعبادتُه ببعضها دون بعض ضلال.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآيات: ٨٤ - ٩٠ .

قال الله تبارك وتعالىٰ: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (١٠).

وقال: ﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهَا آخَرَ لاَ بُرْهانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّما حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّه لاَ يُفْلِحُ الكَافِرُونَ ﴾ (٢٠).

وتوحيد الألوهية هو ما دعت إليه جميع الرُسل، وإنكاره هو الذي أورد الأُم السابقة موارد الهلاك.

وهو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، ولاَجله أُرسلت الرسل، وأُنزلت الكُتب، وسُلَّت سُيوف الجهاد، وقُوق بين المؤمنين والكافرين، وبين أهل الجنَّة وأهل النَّار.

وهو معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ .

قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا أَرْسَلَنَّا مِنْ قَبْلُكَ مِنْ رَسُولَ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلهٌ أَنا فَاعْبُدُونِ ﴾ (٣٠).

ومَن كان ربًا خالقاً، رازقاً، مالكاً، متصرفاً، محيياً، عميتاً، موصوفاً بكلٌ صفات الكمال، ومنزهاً من كلٌ نقص، بيده كل شيء؛ وَجَبَ أَن يكون إِلهاً واحداً لا شريك له، ولا تُصرُف العبادة إلا إليه.

قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ (''.

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة، الآية: ٥. ﴿ ٢) سورة المؤمنون، الآية: ١١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء، الآية: ٢٥. (٤) سورة الذاريات، الآية: ٥٦.

وتوحيد الربوبية من مقتضيات توحيد الألوهية؛ لأنَّ المشركين لم يَعْبُدُوا إِلها واحدا، وإِنَّما عَبَدُوا آلهة مُتَعَددة، وزعموا أَنَّها تقرَّبهم إلىٰ الله زلفیٰ، وهم مع ذلك معترفون بأنَّها لا تضر ولا تنفع؛ لذلك لم يجعلهم الله – سبحانه وتعالیٰ – مؤمنين رغم اعترافهم بتوحيد الربوبية؛ بل جعلهم في عداد الكافرين بإشراكهم غيره في العبادة.

ومن هنا يختلف مُعْتَقَدُ السُّلف الصَّالح – أَهل السُنَّة والجماعة – عن غيرهم في الأُلوهية؛ فلا يعنون كما يعني البعض: أنَّ معنىٰ التوحيد؛ أنَّه لا خالق إِلاَّ الله فحسب؛ بل إِنَّ توحيد الأُلوهية عند السُّلف لا يتحقق إِلاَّ بوجود أَصلين:

الأول: أن تُصرف جميع أنواع العبادة له – سبحانه – دون ما سواه، ولا يُعْطَىٰ المخلوق شيئاً من حقوق الخالق وخصائصه.

فلا يُعبد إِلاَّ الله تعالىٰ، ولا يُصلَّىٰ لغير الله، ولا يُسْجَدُ لغير الله، ولا يُسْجَدُ لغير الله، ولا يُتوكَّلُ علىٰ غير الله، وإِنَّ توحيد الألوهية يقتضى إفراد الله وحده بالعبادة.

والعبادة: إِمَّا قول القلب واللسان وإِمَّا عمل القلب والجوارح.

قال تعالىٰ: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ ومَمَاتِي اللهِ رَبُّ العَالمِينَ لاَ شَريكَ لهُ وَبِذَلكَ أُمِرْتُ وأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينِ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة الأُنعام، الآيتان: ١٦٢ – ١٦٣.

وقال سبحانه: ﴿ أَلاَّ لللهُ اللَّهُ اللَّهِ الْحَالِصُ ﴾ (١٠).

الثاني: أَنْ تكون العبادة موافقة لما أَمر الله تعالىٰ به، وأَمر رسوله صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم.

■ فتوحيد الله – سبحانه – بالعبادة والحضوع والطاعة: هو تحقيق شهادة أن ﴿ لاَ إِلهَ إِلاَ الله ﴾.

ومتابعة رسول الله - صلّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلّم - والإذعان
 لما أمر به، ونهىٰ عنه: هو تحقيق أنَّ ﴿ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ﴾ .

# فمنهج أهل السُّنَّة والجماعة:

أَنَّهُم يَعبُدُونَ الله تعالىٰ ولا يشركون به شيئاً؛ فلا يسألون إِلاَّ الله، ولا يستعينون إِلاَّ بستعينون إِلاَّ به سبحانه، ولا يتوكلون إِلاَّ عليه جلَّ وعلا، ولا يخافون إِلاَّ منه، ويتقربون إلىٰ الله تعالىٰ بطاعته، وعبادته، وبصالح الاَعمال، قال تعالىٰ:

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعاً ﴾ (``.

٣ \_ توحيد الأسماء والصفات:

معناه الاعتقاد الجازم بأنَّ الله - عزَّ وجلَّ - له الاَسماء الحسنى والصفات العُلىٰ، وهو متَّصف بجميع صفات الكمال، ومنزَّة عن جميع صفات النقص، متفرد بذلك عن جميع الكائنات.

(١) سورة الزمر، الآية: ٣. (٢) سورة النساء، الآية: ٣٦.

## وأهل السُّنَّة والجماعة:

يَعْرِفُونَ رَبِّهِم بصفاته الواردة في القرآن والسُّنَّة، ويصفون ربَّهم بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – ولا يحرِّفون الكَلِمَ عن مواضعه، ولا يُلحدون في أسمائه وآياته، ويثبتون الله ما أثبته لنفسه من غير تمثيل، ولا تكييف، ولا تعطيل، ولا تحريف، وقاعدتهم في كلِّ ذلك قوله تبارك وتعالىٰ:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّميعُ البَصيرُ ﴾ (١).

وقوله: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الذينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ( `` .

### وأهل السُّنَّة والجماعة:

لا يُحدُّدون كيفية صفات الله – جلَّ وعَلاَ – لأنَّه – تبارك وتعالىٰ – لم يخبر عن الكيفية، ولأنَّه لا أحد أعلم من الله – سبحانه – بنفسه،

<sup>(</sup>١) سورة الشوى، الآية: ١١. (٢) سورة الأعراف، الآية: ١٨٠.

<sup>(\*) «</sup>الإلحاد»: هو الميل عن الحق والانحراف عنه؛ ويدخل فيه «التعطيل، والتحريف والتكيف، والتمثيل».

التعطيل: عدم إثبات الصفات، أو إثبات بعضها ونفي الباقي.

التحريف: تغيير النص لفظاً أو معنى، وصرفه عن معناه الظاهر إلى معنى لا يدل عليه
 اللفظ إلا باحتمال مرجوح؛ فكل تحريف تعطيل، وليس كل تعطيل تحريفا.

التكييف: بيان الهيئة التي تكون عليها الصفات.

التمثيل: إثبات المثل للشيء؛ مشابهاً له من كل الوجوه.

قال تعالىٰ: ﴿ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ ﴾ ( ' ). وقال تعالىٰ: ﴿ فَلاَ تَضْرِبُوا للَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (\* ) .

ولا أَحدَ أَعلم بالله بعد الله من رسوله – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم ــ الذي قال الله ــ تبارك وتعالىٰ ــ في حقه:

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ (``` · وأهل السُّنَّة والجماعة:

يؤمنون أَنَّ الله – سبحانه وتعالىٰ – هو الأوَّل ليس قبله شيء، والآخِرُ الذي ليس بعده شيء، والظاهرُ الذي ليس فوقه شيء، والباطنُ الذي ليس دونه شيء، كما قال سبحانه: ﴿ هُوَ الْأُوَّالُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلُّ شَيءٍ عَلَيمٌ ﴾ ('')

وكما أَنَّ ذاته - سبحانه وتعانى - لا تشبه الذوات، فكذلك صفاتة لا تشبة الصفات؛ لأنَّه - سبحانه - لا سميَّ له، ولا كفءَ له ولا نِدُّ له، ولا يُقاس بخلقه؛ فيثبتون لله ما أثبته لنفسه إِثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل؛ فحين يثبتون الله ما أثبته لنفسه لا يمثِّلون، وإذا نرَّهوه لا يُعَطِّلون الصفات التي وصف نفسه بها (\*).

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٤٠٠
 (٢) سورة النجم، الآيتان: ٣ – ٤٠
 (٤) سورة النجم، الآيتان: ٣ – ٤٠
 (٤) وأنه لا يجوز أبدأ أن يتخيل كيفية ذات الله، أو كيفية صفاته.

وَأَنَّه تَعَالَىٰ مَحْيَطٌ بَكُلِّ شيء، وخَالَق كُلَّ شيء، ورازق كُلُّ حي. قال تَعَالَىٰ: ﴿ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْحَبِيـرُ ﴾ (١٠). وقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو القُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ (٢٠).

ويؤمنون بأنَّ الله تعالىٰ استوىٰ (\*) علىٰ العرش فوق سبع سموات، بائن من خلقه، أحاط بكلِّ شيء علماً، كما أخبر عن نفسه في كتابه العزيز في سبع آيات كريمات بلا تكييف (\*\*).

قال تعالىٰ : ﴿ الرُّحْمَٰ نُ عَلَىٰ العَرْشُ اسْتَوَىٰ ﴾ (٣) (\*\*\*).

 <sup>(</sup>١) سورة الملك، الآية: ١٤.
 (٢) سورة الذاريات، الآية: ٨٥.

<sup>(</sup>٣) سورة طه، الآية:٥.

<sup>(\*)</sup> الاستواء على العرش والعلو؛ صفتان نثبتهما لله تعالى إثباتاً يليق بجلاله، وتفسير كلمة واستوى، عند السئلف: (استقر، علا، ارتفع، صعد) والسئلف يفسرونها بهذه الكلمات لا يتجاوزونها ولا يزيدون عليها، ولم يرد في تفسير السئلف تفسيرها بمعنى: (استولى، ولا ملك، ولا قهر).

والكيف مجهول؛ لا يعلمه إلا الله.

والإيمان به واجب؛ لثبوت الأدلة.

والسؤال عنه بدعة؛ لأن كيفية الاستواء لا يعلمها إلا الله، ولأن الصحابة أيضاً لم يسأل من الرسول على عن الكيفية.

<sup>( \*\* )</sup> وهي علىٰ الترتيب: سورة الأعراف، الآية: ٤٥. وسورة يونس، الآية: ٣. وسورة الرعد، الآية: ٢. وسورة طه، الآية: ٥ وسورة الفرقان، الآية: ٩٥. وسورة السجدة، الآية: ٤. وسورة الحديد، الآية: ٤.

<sup>( \*\*\* )</sup> قال الإمام الحافظ إسحاق بن راهويه - رحمه الله - عن هذه الآية : ( إجماع أهل العلم أنّه فوق العرش استوى، ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة ) رواه الإمام الذهبي - بسند صحيح - مي «العلو للعلي الففار»

وقال: ﴿ ثُمَّ اسْتَوىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ (١).

وقال: ﴿ أَأَمِنتُمْ مَنْ في السَّماءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، أَمْ أَمِنتُمْ مَنْ في السَّماءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴾ (٢).

وقال: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعَهُ ﴾ (٢٠).

وقال : ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مُنْ فَوقِهِم ﴾ ('').

وقال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« أَلاَ تَأْمنُونِي وأَنا أَمينُ مَنْ في السَّماءِ؟ »(° '.

وأهل السُّنَّة والجماعة:

يؤمنون بأنَّ الكرسي والعرش حق، قال الله تعالىٰ: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمْ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ العَليُّ العَظيمُ ﴾ (١٠).

والعرش لا يقدر قدره إلا الله، والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في فلاة وسع السموات والأرض، والله مستغن عن العرش والكرسي، ولم يستو على العرش لاحتياجه إليه؛ بل لحكمة يعلمها، وهو منزه عن

<sup>(</sup>١) سورة الحديد، الآية: ٤. (٢) سورة الملك، الآيتان: ١٦ – ١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر، الآية: ١٠. ﴿ ٤) سورة النحل، الآية: ٥٠.

<sup>(</sup> o ) درواه البخاري ومسلم». (٦) سورة البقرة، الآية: ٢٥٥.

أن يحتاج إلى العرش أو ما دونه، فشأن الله - تبارك وتعالى - أعظم من ذلك؛ بل العرش والكرسي محمولان بقدرته وسلطانه.

وأَنَّ الله تعالىٰ خلق آدم – عليه السَّلام – بِيَديه، وأَنَّ كلتا يديه يمين، ويداه مبسوطتان يُنفق كيف يشاء كما وصف نفسه سبحانه.

فقال تعالىٰ: ﴿ وَقَالَتِ اليَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَتْ أَيدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتان يُنفقُ كَيفَ يَشَاءُ ﴾ ( ' ' )

وقال: ﴿ مَا مَنعَكَ أَنْ تُسجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيُّ ﴾ (٢٠.

وأهل السُّنَّة والجماعة:

يثبتون لله سمعاً، وبصراً، وعلماً، وقدرةً، وقوةً، وعزاً، وكلاماً، وحياةً، وقدماً وساقاً، ويداً، ومعيةً.. وغيرها من صفاته – عزَّ وجلً – التي وصف بها نفسه في كتابه العزيز، وعلىٰ لسان نبيه – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – بكيفية يعلمها الله ولا نعلمها؛ لأنَّه – سبحانه وتعالىٰ – لم يخبرنا عن الكيفية، قال تعالىٰ:

﴿ إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴾ (٢٠).

﴿ وهُو العَليمُ الحَكيمُ ﴾ (1).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٦٤ (٢) سورة ص. الآية ٧٥

 <sup>(</sup>٣) سورة طه، الآية: ٢٤. (٤) سورة التحريم، الآية: ٢

```
﴿ وَكَلُّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً ﴾ ( ' ' .
```

﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبُّكَ ذُو الجَلالِ والإكرامِ ﴾ (٢٠).

﴿ رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَرَضُوا عَنهُ ﴾ ( 7 ) .

﴿ يُحبُّهُمْ ويُحبُّونَهُ ﴾(1).

﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمنا مِنههم ﴾ (\*).

﴿ يَوْمَ يُكُشَفُ عَنْ سَاقٍ ويُدْعَوْنَ إِلَىٰ السُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ ﴾ (١).

﴿ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيومُ ﴾ (٧).

﴿ غَضِبَ اللهُ عَلَيهِم ﴾ (^). وغيرها من آيات الصفات.

وأهل السُنَّة والجماعة:

يؤمنون بأنَّ المؤمنين يَرَونَ ربَّهم في الآخرة بأبصارهم، ويَزُورُونَهُ، ويُكلِّمهُم ويكلِّمونه، قال تعالىٰ:

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذُ نَاضِرَةٌ ، إلىٰ رَبُّها نَاظِرةٌ ﴾ (١٠).

 <sup>(</sup>١) سورة الرحمن، الآية: ٢٧.
 (٢) سورة الرحمن، الآية: ٧٠.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ١١٩. ﴿ ٤) سورة المائدة، الآية: ٤٥.

 <sup>(</sup>٥) سورة الزخرف، الآية: ٥٥.
 (٦) سورة القلم، الآية: ٤٢.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران، الآية: ٢. ﴿ ٨) سورة المتحنة، الآية: ١٣.

<sup>(</sup> ٩ ) سورة القيامة، الآيتان: ٢٣ – ٢٣ .

وسوف يرونه كما يرون القمر ليلة البدر لا يُضامون في رؤيته، كما أَخبر النَّبِيُّ - صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم - بذلك، فقال:

وإِنَّكُمْ سَتَرون لَ رَبُّكُم كَمَا تَرَون القَمَر لَيلة البَدر، لا تُضامُون في رُۇيتە...، (۱).

وأَنَّ الله – سبحانه وتعالىٰ – ينزل إِلىٰ السَّماء الدُّنيا في الثلث الأَخير من الليل نزولاً حقيقياً يليق بجلاله وعظمته.

قال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

ويَنزلُ رَبُّنا إِلَىٰ السَّماء الدُّنيا كلَّ لَيْلَة حِينَ يَبْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيل الآخر؛ فيقول: مَنْ يَدْعُوني فأستجيبَ لهُ؟ مَنْ يَسأَلُني فأعطيه مَنْ يَسْتَغْفَرُني فأغفرَ لهُ ؟ ١ (٢).

ويؤمنون بأنَّه – تعالىٰ – يجيء يوم الميعاد للفصل بين العباد، مجيئاً حقيقياً يليق بجلاله، قال سبحانه وتعالىٰ: ﴿كُلَّا إِذَا دُكُّتِ الأَرْضُ دَكَّأَ دَكًّا، وَجَاءَ رَبُّكَ والملَكُ صَفّاً صَفّاً ﴾(٣).

وقوله: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الغَمَام والملائِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْورُ ﴾('').

<sup>(</sup>١) ، (٢) د متفق عليه ۽ . (٣) سورة الفجر، الآيتان : ٢١ – ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٢١٠.

فمنهج أهل السُّنَّة والجماعة في كلِّ ذلك الإيمان الكامل بما أخبر به الله تعالىٰ، وأخبر به رسوله – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – والتسليم به؛ كما قال الإمام الزُّهري رحمه الله تعالىٰ:

(مِنَ اللهِ الرُّسَالةُ، وعلىٰ الرُّسول البلاغُ، وعلينا التَّسليمُ)(``.

وكما قال الإمام سفيان بن عُيَيْنة رحمه الله تعالىٰ:

(كلُّ ما وصَفَ اللهُ تعالىٰ به نفسهُ في القرآن فقراءتُهُ؛ تفسيرُه لا كيفَ، ولا مِثْل)(٢٠).

وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالىٰ:

(آمنتُ باللهِ، وبما جاءَ عن اللهِ علىٰ مرادِ اللهِ، وآمنتُ برسول الله وبما جاءَ عن رسولِ اللهِ علىٰ مُراد رَسُولِ اللهِ) (<sup>۲)</sup>.

وقال الوليد بن مُسلم: سألت الأوزاعيَّ، وسفيانَ بن عُيينة، ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصُّفات والرؤية، فقالوا:

( أَمِرُوها كما جاءت بلا كَيْف ) ( <sup>( ) )</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام البغوي في وشرح السُّنَّة ٤.

<sup>(</sup> ٢ ) رواه الإمام اللالكائي في • شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة ، . .

<sup>(</sup>٣) انظر: « لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد ، للإمام ابن قدامة المقدسي .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام البغوي في ٥ شرح السُّنَّة ٤.

وقال الإمام مالك بن أنس - إمام دار الهجرة - رحمه الله:

(إِيَّاكُم والبدَع) قيل: وما البدع؟ قال:

(أَهَلُ البِدَعِ هُم الذينَ يتكلمونَ في أَسماءِ اللهِ وصفاتِهِ وكلامِه وعلمه وقُدرتِه، ولا يَسْكُتونَ عمًّا سَكَتَ عَنهُ الصحابةُ والتابعونَ لهم بإحسان)(1).

وساَلهُ رجلٌ عن قوله تعالىٰ: ﴿ الرَّحْمَسُ عَلَىٰ الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ كيف استوىٰ؟ فقال: (الاستواءُ غيرُ مجهول، والكيفُ غيرُ معقول، والإيمانُ به واجبٌ، والسؤالُ عنهُ بدعةٌ، وما أراكَ إلا ضالاً) وأمربه أن يُخرج من الجلس(٢٠).

وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالىٰ:

(لا ينبغي لأَحد أَن ينطقَ في ذات الله بشيء؛ بل يصفهُ بما وصف به نفسهُ، ولا يقول فيه برأيه شيئا؛ تبارك الله تعالىٰ رَبُ العالمين)(٢).

ولما سُئل ــ رحمه الله ـ عن صفة النزول، فقال: (ينزلُ بلا كيف)('').

<sup>(</sup>١)، (٢) أخرجه الإمام البغوي في و شرح السُّنَّة ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ، (٤) انظر و شرح العقيدة الطحاوية .

وقال الحافظ الإمام نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله:

(مَنْ شَبَّه اللهُ بخلقهِ فقد كَفَر، ومَن أنكر ما وصَفَ به نَفسَه فقد كَفر، وليس ما وصفَ به نفسَه ولا رسُولهُ تَشبيها)(١٠).

وقال بعض السُّلف:

(قَدَمُ الإسلام لا تَثبتُ إلا على قنطرة التسليم)(٢).

لذا فإنَّهُ من سلك مسلك السَّلف في الحديث عن ذات الله تعالى وصفاته، يكون ملتزماً بمنهج القرآن في أسماء الله وصفاته سواء كان السالك في عصر السَّلف، أو في العصور المتَّاخرة.

وكلُّ من خالف السُّلفِ في منهجهم؛ فلا يكون ملتزماً بمنهج القرآن، وإن كان موجوداً في عصر السُّلف، وبين أَظهر الصحابة والتابعين.

<sup>(</sup> ١ ) رواه الإمام الذهبي في والعلو للعلي الغفار ، .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه الإمام البغوي في و شرح السُّنَّة ع .

# الركن الثاني

# الإيمان بالملائكة

الإيمان بالملائكة: هو الإيمان بوجودهم إيماناً جازماً لا يتطرُّق إليه شك، ولا ريب، قال الله تبارك وتعالىٰ:

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاثِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ﴾ (١٠).

فمن ينكر وجود الملائكة؛ فقد كَفَر، لقوله تعالىٰ:

﴿ وَمَنْ يَكَفُر بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمَ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَ مَسَلَاً بَعِيداً ﴾ (٢).

فأهل السُّنَّة والجماعة:

يؤمنون بهم إِجمالاً، وأمَّا تفصيلاً فما صح به الدليل، ومَن سمَّاه الله ورسوله – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – منهم كجبريل الموكل بالوحي، وميكائيل الموكل بالمطر، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور،

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٥.
 (٢) سورة النساء، الآية: ١٣٦.

وملك الموت الموكل بقبض الأرواح، ومالك خازن النَّار ورضوان خازن الجنَّة، وملكى القبر منكر ونكير.

### وأُهل السُّنَّة والجماعة:

يؤمنون بوجودهم، وأنَّهم عباد مخلوقون، خلقهم الله من نور، وهم ذوات محسوسة، وليسوا أُموراً معنوية، ولا قوى خفية، وهم خلق الله، يسكنون السَّماء.

والملائكة خِلْقتهم عظيمة، منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم له أربعة، ومنهم من له أكثر من ذلك، وثبت أنَّ جبريل – عليه السَّلام – له ستمئة جناح.

وهم جندٌ من جنود الله، قادرون على التمثُّلِ بأمثال الأشياء، والتشكُّل بأشكال جسمانية؛ حسبما تقتضيها الحالات التي يأذن بها الله – سبحانه وتعالى – وهم مقرّبون من الله ومكرّمون، لا يوصفون بالذكورة والأنوثة، ولا يتناكحون، ولا يتناسلون.

والملائكة لاياً كلون ولا يشربون، وإنَّما طعامهم التسبيح والتهليل ولا يملون، ولا ينعبون، ويتصفون بالحسن، والجمال، والحياء، والنظام.

والملائكة يختلفون عن البشر؛ بأنَّهم جُبِلُوا على الطاعة وعدم العصيان، خلقهم الله لعبادته وتنفيذ أوامره، قال تعالىٰ عنهم:

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحمٰ نُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ، لاَ يَسبِقُونَهُ بالقَولِ وَهُمْ بأمرهِ يَعمَلُون، يَعلَمُ مَا بَينَ أيديهِم وَمَا خَلفهُمْ وَلاَ يَشفَعُونَ إِلاَ لَمْنِ ارْتَضَى، وَهُمْ مِنْ خَشيَتِهِ مُشفِقُونَ ﴾ (١).

والملائكة يسبحون الله ليلاً ونهارا، ويطوفون بالبيت المعمور في السَّماء، وهم يخشون الله تعالىٰ ويخافونه.

#### والملائكة أصناف كثيرة:

منهم المُوكَلُونَ بحمل العرش، ومنهم الموكَلُونَ بالوحي، ومنهم المُوكَلُونَ بالوحي، ومنهم المُوكَلُ بالجبال، ومنهم خَزَنَةُ الجُنَّةِ وخزنةُ النَّارِ.

ومنهم الموكّلُونَ بحفظ أعمال العباد، ومنهم الموكّلُونَ بقبض أرواح المؤمنين، ومنهم الموكّلُونَ بقبض أرواح الكافرين، ومنهم الموكّلُونَ بسؤال العبد في القبر.

ومنهم من يستغفر للمؤمنين ويصلُّون عليهم ويحبُّونهم، ومنهم مَن يشهد مجالس العلم وحلقات الذكر ؛ فيحفونهم باجنحتهم، ومنهم مَن هو قرينٌ للإنسان لا يفارقه، ومنهم مَن يدعو العباد إلى فعل الخير، ومنهم مَن يشهد جنائز الصالحين، ويقاتلون مع المؤمنين ويُثبَّتونهُم في جهادهم مع أعداء الله.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآيات: ٢٦ - ٢٨.

ومنهم الموكُّلُونَ بحماية الصالحين، وتفريج كربهم، ومنهم الموكُّلُونَ بالعذاب.

والملائكة لا يدخلون بيتاً فيه تمثالٌ، ولا صورةٌ، ولا كلبٌ، ولا جرسٌ، وَيَتَأَذُّونَ ثَمَّا يَتَأَذَى منه بنو آدم، قال النَّبِيُّ ﷺ:

وإنَّ المَلاثِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً ، (١٠.

وقال: ولا تَدْخُلُ الْمَلاثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا تَصَاوِيرُ ، (٢٠).

والملائكة كثيرون لا يعلم عددهم إِلاَّ الله عزُّ وجلُّ، قال تعالىٰ:

﴿ وَمَا يَعْلُمُ جُنُودَ رَبُّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَىٰ لَلْبَشَرِ ﴾ (\*\* .

وقد حجبهم الله تعالى عنا؛ فلا نراهم في صورهم التي خُلِقوا عليها، ولكن كشفهم لبعض عباده، كما رأى النّبي ﷺ جبريل علىٰ صورته التي خلقه الله عليها مرتين، قال الله تبارك وتعالىٰ:

﴿ وَلَقَدُ رَآهُ نَزَّلَةً أُخْرَىٰ ، عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ ﴾ (1) .

وقال: ﴿ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ، وَلَقَدْ رَآهُ بِالأَفْقِ المُبِينِ ﴾ (\*).

<sup>(</sup>۱) ، (۲) ومتفق عليه ه .

<sup>(</sup>٣) سورة للدثر، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة النجم، الآيتان: ١٣ – ١٤.

<sup>(</sup> ٥ ) سورة التكوير، الآيتان: ٢٢ - ٢٣ .

# الركن الثالث

# الإيمان بالكتب

أَهل السُّنَّة والجماعة: يؤمنون ويعتقدون اعتقاداً جازماً أَنَّ الله \_ عزَّ وجلَّ \_ أَنزل علىٰ رُسُلِهِ كُتُباً فيها أَمره، ونهيه، ووعده ووعيده، وما أَراده الله من خلقه، وفيها هدىٰ ونور، قال تعالىٰ:

﴿ آمنَ الرُّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلِيهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورُسُلِهِ ﴾ (١٠).

وأَنُّ الله أَنزل كتبه على رسله لهداية البشرية، قال تعالىٰ:

﴿ اللَّر كَتَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لَتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ الزُّدِن رَبِّهِمْ إِلَىٰ صراط الْعَزِيزِ الْحميد ﴾ (٢٠).

وهذه الكتب هي: القرآن، والتوراة، والإنجيل، والزبور، وصحف إبراهيم وموسى، وأعظمها التوراة والإنجيل والقرآن، وأعظم الثلاثة وناسخها وأفضلها هو القرآن.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٥

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم، الآية ١

وعندما أنزلَ الله تعالى الكُتُبَ - عدا القرآن - لم يتكفَّل بحفظها ؛ بل استحفظ عليها الأحبار والربانيون ؛ لكنَّهم لم يحافظوا عليها ، وما رعوها حقَّ رعايتها ؛ فحصل فيها تغيير وتبديل .

#### والقرآن العظيم:

هو كلامُ رَبِّ العالمين، وكتابُهُ المبين، وحبلُهُ المتين؛ أَنزِلَهُ الله على رسوله محمَّد بن عبد الله – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – ليكون دستوراً للأُمَّة، وَمُخْرِجاً للنَّاس من الظلمات إلىٰ النور، وهادياً لهم إلىٰ الرشاد، وإلىٰ الصراط المستقيم.

وقد بَيْنَ الله فيه أخبارَ الأولين والآخرين، وَخَلْقَ السموات والأرضين، وَفَصَّلَ فيه الحلالَ والحرام، وأصولَ الآدابِ والأخلاقِ وأحكامَ العباداتِ والمعاملات، وسيرةَ الأنبياءِ والصَّالحين، وجزاءَ المؤمنين والكافرين، ووصفَ الجنَّة دارَ المؤمنين، ووصفَ النَّار دارَ الكافرين، وجعله شفاءً لما في الصدور، وتبياناً لكلِّ شيء، وهدى ورحمة للمؤمنين، قال الله تعالىٰ:

﴿ وَنَزُّلْنَا عَلَيْكَ الكَتَابَ تِبِيَاناً لَكُلِّ شَيْءٍ وَهُدى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ للمُسْلِمِينَ ﴾ (١).

ويجب على جميع الأُمَّة اتِّباعُهُ وتحكيمُه مع ما صَعَّ من السُّنَّة عن

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٨٩.

النبي – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – لأنَّ الله بَعَثَ رسوله إلىٰ جميع الثقلين؛ ليبين لهم ما أنزله إليهم، قال تعالىٰ:

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذُّكُورَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزُّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١).

### وأهل السُّنَّة والجماعة:

يؤمنون بأنَّ القرآنَ كلام الله تعالىٰ – حروفه ومعانيه – منه بدأ وإليه يعود، مُنزَّلٌ غير مخلوق، تَكلَّم الله به حقاً، وأوحاه إلىٰ جبريل؛ فنزل به جبريل – عليه السَّلام – علىٰ محمَّد صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم.

أنزله الحكيم الخبير بلسان عربي مبين، ونُقل إلينا بالتواتر الذي لا يرقىٰ إليه شك، ولا ريب، قال الله تعالىٰ:

﴿ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ العَالمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمينُ، عَلَىٰ قَلبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنذِرِينَ، بِلسانِ عَربِيٍّ مُبينٍ ﴾ (٢٠).

والقرآن الكريم:

مكتوب في اللوح المحفوظ، وتحفظه الصدور، وتتلوه الألسن، ومكتوب في الصحف، قال الله تعالىٰ:

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الشعراء، الآيات: ١٩٣ - ١٩٣

﴿ بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ في صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا العِلمَ ﴾ ```.

وقال: ﴿ إِنَّهُ لَقُرآنٌ كَريمٌ، في كِتابٍ مَكنُونٍ، لاَيَمَسُهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ، تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ العالمينَ ﴾ (٢٠).

## والقرآن الكريم:

المعجزة الكبرى الخالدة لنبيّ الإسلام محمَّد ابن عبد الله - صلَّىٰ الله عليه وعلى الله عليه وسلَّم - وهو آخر الكتب السماوية؛ لا يُنسخُ ولا يُبدَّل، وقد تَكَفَّلَ الله بحفظه من أي تحريف، أو تبديل، أو زيادة، أو نقص إلىٰ يوم يرفعه الله تعالىٰ، وذلك قبل يوم القيامة.

قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذُّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (٣٠٠.

# وأهل السُّنَّة والجماعة:

يُكفِّرون من أَنكر حرفاً منه أَو زاد أَو نقص، وعلىٰ هذا فنحن نؤمن إِيماناً جازماً بأنَّ كلَّ آية من آياتِ القرآنِ مُنزَلةٌ من عِنْدِ اللهِ، وقد نُقِلَتْ إلينا بطريق التواتر القطعي.

والقرآن الكريم:

لم ينزلْ جملةً واحدةً علىٰ رسول الله – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت، الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء، الآيات: ٧٧ – ٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر، الآية: ٩.

وسلَّم - بل نزل مُنجَّماً، أي مُفَرَّقاً حسب الوقائع، أو جواباً عن أسئلة، أو حسب مقتضيات الأحوال في ثلاث وعشرين سنة.

#### والقرآن الكريم:

يحتوي على ( ١٩٤ ) سورة ( ٨٦) منها نزلت في مكة ، و ( ٢٨ ) منها نزلت في مكة بالسور منها نزلت في مكة بالسور المكية ، والسور التي نزلت في المدينة بالسور المدنية ، وفيه تسع وعشرون سورة افتتحت بالحروف المقطعة .

وقد كُتِبَ القرآن في عهد النبي - صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم - وبمرأَى منه؛ حيث كان للوحي كتَبَةٌ من خيرة الصَّحابة - رضي الله عنهم - يكتبون كل ما نَزَلَ من القرآن وبأمر من النَّبِيِّ - صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم - ثم جُمِعَ في عهد أبي بكر بين دفتي المصحف، وفي عهد عثمان علىٰ حرف واحد؛ رضى الله تعالىٰ عنهم أجمعين.

#### وأهل السُّنَّة والجماعة:

يهتمون بتعلِّيم القرآن، وحفظه، وتلاوته، وتفسيره، والعمل به.

قال تعالىٰ: ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيدَّبُرُوا آياتهِ وَليَتَذَكَّرَ أُولُو الألبابِ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة ص، الآية: ٢٩.

وَيَتَعَبَّدُونَ الله تعالىٰ بقراءته؛ لأنَّ في قراءة كلَّ حرف منه حسنة كما أَخبر النَّبِيِّ – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – حيث قال:

«مَنْ قَرأً حَرفاً مِن كتابِ اللهِ؛ فَلهُ به حَسنة، والحسنةُ بعَشْرِ أَمثالِها، ولا أقولُ ألم حَرْف؛ ولكِنْ أَلفٌ حَرْفٌ، ولامٌ حَرْف، وميمٌ حَرْف » (١٠).

## وأهل السُّنَّة والجماعة:

لا يُجوِّزُونَ تفسير القرآن بالرأي المجرَّدِ؛ فإِنَّه من القول عَلَىٰ الله \_ عزَّ وجلَّ – بغير علم، ومن عمل الشيطان، قال تعالىٰ:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّبًا وَلا تَشْعُوا خُطُوات الشَّيْطَان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّيِنٌ، إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّه مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢٠).

بل يفسر القرآن بالقران، ثمَّ بالسُّنَّة، ثمَّ بأقوال الصَّحابة، ثمَّ بأقوال التابعين، ثمَّ باللغة العربية التي نزل بها القرآن.

<sup>(</sup>١) وصحيح سنن الترمذي، للألباني.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآيتان: ١٦٨ - ١٦٩.

# الركن الرابح

# الإيمان بالرسل

أهل السُنَّة والجماعة: يؤمنون ويعتقدون اعتقاداً جازماً بأنَّ الله -سبحانه وتعالى - أرسل إلى عباده رُسُلاً مبشرين ومنذرين، ودعاة إلىٰ دين الحق، لهداية البشر، وإخراجهم من الظلمات إلىٰ النور.

فكانت دعوتهم إنقاذاً للأمم من الشرك والوثنية، وتطهيراً للمجتمعات من التحلل والفساد، وأنَّهم بلَّغوا الرسالة، وأدوا الأمانه، ونصحوا أممهم، وجاهدوا في الله حقَّ جهاده، وقد جاؤوا بمعجزات باهرات (\*) تدلُّ على صدقهم، ومن كفر بواحد منهم؛ فقد كفر بالله تعالىٰ وبجميع الرسل – عليهم السَّلام – قال تعالىٰ:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكَفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفرُقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَريدُونَ أَنْ يُقْخِذُوا بَينَ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَينَ

<sup>(\*)</sup> والمعجزة ٤: هي أمر خارق للعادة لا يقدر عليه البشر، يظهره الله على يد النبي وفق دعواه تصديقاً له، وإن وقوع المعجزة أمر بمكن ؛ ذلك أنَّ الله الذي خلق الأسباب والمسببات قادر على أن يغيرٌ نظامها؛ فلا تخضع لما كانت له من قبل! ولا عجب في ذلك ولا غرابة بالنسبة لقدرة الله التي لا تُخذُ بحدود؛ فهو يفعل ما يريد بأسرع من لمح البصر، قال تعالىٰ: ﴿ إِنمَا أُمرهُ إِذَا أُرادُ شَيئاً أَن يقولَ لهُ كُن فيكونُ ﴾ [بس: ٨٢].

ذَلكَ سَبِيلاً، أُولِئِكَ هُمُ الكافرونَ حَقاً وَأَعتَدنا للكافرينَ عَذاباً مُهيناً، والذينَ آمَنوا بالله ورُسُلهِ وَلم يُفرُقوا بَيْنَ أَحَد مُنهُمْ أُولئِكَ سَوفَ يُؤتيهم أُجُورَهُم وكَانَ اللهُ عَفُوراً رَحِيماً ﴾ (``).

وقد بيَّنَ الله الحكمة من بعثةِ الرُّسلِ الكِرام، فقال تعالىٰ:

﴿ رُسُلاً مُبشّرينَ وَمُنذِرِينَ لَئلاً يكُونَ للنَّاسِ عَلَىٰ اللهِ حُجّةٌ بَعْدَ الرُّسُل وَكَانَ اللهُ عَزيزاً حَكيماً ﴾ (٢٠).

ولقد أرسل الله تعالىٰ رُسلاً وأنبياء كثيرين منهم من ذكره لنا في كتابه أو علىٰ لسان نبيًه – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – ومنهم مَنْ لمْ يخبرنا عنهم، قال الله تبارك وتعالىٰ:

﴿ ولَقَدْ أَرْسَلنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ وَمَنْهُمْ مَنْ لَمَ نَقَصُصْ عَلَيْكَ . . ﴾ (٣) .

وقال: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فَي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ ( ' ' ).

والمذكور من أسمائهم في القرآن خمسةٌ وعشرون رُسولاً ونَبيا، وهم:

 <sup>(</sup>١) سورة النساء، الآيات: ١٥٠ – ١٥٣.
 (٢) سورة النساء، الآيات: ١٥٠ – ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر، الآية: ٧٨. ﴿ ٤ ﴾ سورة النحل، الآية: ٣٦

أبو البشر آدم، إدريس، نوح، هود، صالح، إبراهيم، لوط، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، شعيب، أيوب، ذو الكفل، موسىٰ، هارون، داود، سليمان، إلياس، اليسع، يونس، زكريا، يحيىٰ، عيسىٰ، ومحمَّد خاتم الأنبياء والرُّسل؛ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

وقد فَضَّلَ الله – سبحانه وتعالىٰ – بعض الأنبياء والرُّسل علىٰ بعض، وقد أَجمعت الأُمَّةُ علىٰ أَنَّ الرُّسُل أَفضل من الأَنبياء، والرُّسُل بعد ذلك متفاضلون فيما بينهم، وأفضل الرُّسُل والأنبياء أُولو العزم، وهم خمسة: محمَّد، ونوح، وإبراهيم، وموسىٰ، وعيسىٰ، صلوات الله وسلامه عليهم أَجمعين.

وأَفضل أُولي العزم نبي الإسلام، وخاتم الأنبياء والمرسلين ورسول رَبِّ العالمين؛ محمَّد بن عبد الله – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – قال الله تبارك وتعالىٰ: ﴿ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَخَاتُمَ النَّبَيِينَ ﴾ (١٠).

## وأهل السُّنَّة والجماعة:

يؤمنون بهم جميعاً من سمى الله منهم ومَن لم يُسمَ، من أولهم آدم . . . إلى آخرهم وخاتمهم وأفضلهم نبيّنا محمّد بن عبد الله؛ صلّىٰ الله وسلّم عليهم أجمعين .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ١٠.

والإيمان بالرسل إيمان مُجْمَلٌ، والإيمان بنبينا محمَّد – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – إيمان مُفَصَّل يقتضي ذلك منهم اتباعه فيما جاء به علىٰ وجه التفصيل.

# ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ﴾ «صلّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلّم»

هو: أبو القاسم محمَّدُ بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصيَّ بن كِلاب بن مُرَّة بن كَعْب بن لُؤيّ بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النّضْر بن كِنانة بن خُرَيْمة بن مُدْركة بن إلْياس بن مُضر بن نِزَار بن مَعَد بن عَدْنان، وعَدْنان من ولد نبي الله إسماعيل بن إبراهيم الخليل على نبينًا وعليهما السَّلام.

وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، ورسول الله إلى النَّاس أجمعين، وأنَّه عبد لا يُعبد، ورسول لا يُكَذَّب، وهو خير الحلائق، وأفضلهم وأكرمهم على الله تعالى، وأعلاهم درجة، وأقربهم إليه وسيلة

وهو المبعوث إِلَىٰ الثقلين؛ بالحق والهدىٰ، بِعثه الله رحمة للعالمين.

قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلعَالَمِينَ ﴾ (١٠).

أنزل عليه كتابه واثتمنه على دينه، وكلُّفه بتبليغ رسالته، وقد عصمه من الزلل في تبليغه لهذه الرسالة، قال تعالىٰ:

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية: ١٠٧.

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَىٰ، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌّ يُوحَىٰ ﴾ (١٠.

ولا يصح إيمانُ عبد حتى يؤمن برسالته، ويشهد بنبوته، ومن أطاعه دخل الجنَّة، ومن عصاه دخل النَّار، قال تعالىٰ:

﴿ فَلاَ وَرَبُّكَ لاَ يُؤمِنُونَ حَتَّىٰ يُحكِّمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَينَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجدُوا في أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسليماً ﴾ (٢٠).

فقد كان كلُّ نبي يبعث إلىٰ قومه خاصة، ومحمَّد – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – بُعِثَ إلىٰ النَّاس كافَة، قال تعالىٰ:

﴿ وَمَا أَرسَلنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بشيراً وَنذيراً ﴾ (").

وأُهل السُّنَّة والجماعة:

يؤمنون بأنَّ الله تعالىٰ أيَّدَ نبيَّهُ -- صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم --بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة:

- ومن تِلكَ المعجزات وأعظمها القرآن الذي تحدى الله تعالىٰ به
   أفصح الأُمم وَأَبْلغَهَا، وأقدرَها علىٰ المنطق.
- ومن أكبر المعجزات بعد القرآن التي أَيَّدَ الله نبيَّه صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم بها؛ معجزة الإسراء والمعراج.

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الآيتان: ٣ – ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساءُ، الآية: ٦٥.

٣) سورة سبا، الآية: ٢٨.

#### فأهل السُّنَّة والجماعة:

يؤمنون بأنَّ النَّبي – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – عُرِجَ به في اليقظة بروحه وجسده إلىٰ السماء، وذلك في ليلة الإسراء، وقد أُسري به ليلاً من المسجد الحرام إلىٰ المسجد الأقصىٰ بنص القرآن، قال تعالىٰ:

﴿ سُبُحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ المَسْجِدِ الحَرامِ إلى المَسجِدِ الْقُصَىٰ الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُريَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ البَصيرُ ﴾ (``. ثمَّ عُرج به – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – إلىٰ السَّماء، حيث صعد حتىٰ السَّماء السابعة، ثمَّ فوق ذلك حيث شاء الله من العلىٰ، وكان ذلك عند سدرة المنتهىٰ عندها جنَّة الماوىٰ.

وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه وكلّمه، وشرع له خمس صلوات في اليوم والليلة، ودخل الجنّة فاطلع عليها، واطلع على النّار، ورأى الملائكة، ورأى جبريل على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها، وما كذب فؤاد النّبي – صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم – ما رأى، بل كان كلّ ما رآه بعيني رأسه حقاً، تعظيماً له وتشريفاً على سائر الأنبياء وإظهاراً لعلو مقامه – صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم – فوق الجميع، ثم نزل بيت المقدس وصلّى إماماً بالأنبياء – عليهم الصّلاة والسّلام – ثم عاد إلى مكة قبل الفجر (\*)، قال الله تبارك وتعالى:

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ١.

<sup>(\*)</sup> وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من كتب السنن والمسانيد تفاصيل ما كان في تلك الليلة المباركة

﴿ أَفْتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرِىٰ، وَلَقَدْ رَآهُ نَزِلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ اللَّهَانُ ، عِندَ مَا زَاغَ البَّصَرُ النَّتَهَىٰ، عِندَهَا جَنَّةُ المُأْوَىٰ إِذْ يَغْشَىٰ السَّدْرَةَ مَا يَغشَىٰ مَا زَاغَ البَّصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيات رَبِّه الكُبْرَىٰ ﴾ (١٠).

ومن معجزاته أيضاً؛ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

- انشقاق القمر: آية عظيمة أعطاها الله لنبيَّه صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم دليلاً علىٰ نبوته، وكان ذلك في مكة حينما طلب المشركون منه آية.
- تكثير الطعام له، وقد وقع هذا منه صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم أكثر من مرة .
- تكثير الماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة، وتسبيح الطعام له وهو يُؤكل، وقد وقع هذا الشيء كثيراً من الرسول؛ صلّى الله عليه وعلى الله وسلم.
- إبراء للرضى، وشفاء بعض أصحابه علىٰ يديه صلىٰ الله عليه
   وعلىٰ آله وسلم بدون دواء حسى.
- أدب الحيوان معه، وإذعان الأشجار إليه، وتسليم الأحجار عليه؛ صلوات الله وسلامه عليه.

 <sup>(1)</sup> سورة النجم، الآيات: ١٢ – ١٨.

- الانتقام العاجل من بعض من خانه وعانده صلّىٰ الله عليه وعلىٰ
   آله وسلّم.
- إخباره ببعض الأمور الغيبية، وإخباره عن الأمور التي وقعت
   بعيداً عنه فور وقوعها، وإخباره عن أمور غيبية لم تكن حدثت؛
   فحدثت بعد ذلك كما أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
  - إجابة دعائه صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم عامة .
- وحِفْظُ الله له صلّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلّم وكف الأعداء
   عنه، وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال:

قال أبو جهل: هل يُعَفِّرُ محمد وجهه بين أظهركم ؟ قال: فقيل: نعم! قال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأنَّ على رقبته أو لأعَفِّرَنَّ وجهه في التراب. قال: فَأَتَىٰ رسولَ الله – صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم – وهو يصلي زعم لَيَطاً علىٰ رقبته، قال: فما فجاهم منه إلاً وهو ينكص علىٰ عقبيه ويتقي بيديه، قال: فقيل له: مالك؟ فقال: إنَّ بينى وبينه لحندقاً من نار وهَولاً وأجنحة.

فقال رسول الله صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم: « لَوْ دَنا ، لاَخْتَطَفْتُهُ الملائكَةُ ؛ عُضُواً عُضُواً » ( ' ' .

<sup>(</sup>۱) درواه مسلم ۵.

# الركن الخامس

# الإيمان باليوم الآخر

أهل السنّنة والجماعة: يعتقدون ويؤمنون باليوم الآخر، ومعناه الاعتقاد الجازم والتصديق الكامل؛ بيوم القيامة، والإيمان بكلّ ما أخبر به الله – عزَّ وجلً – في كتابه الكريم، وأخبر به رسوله الأمين – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – مما يكون بعد الموت، وحتىٰ يدخل أهل الجنّة الجنّة، وأهل النَّار النَّار .

لقد أَكَّد الله – سبحانه وتعالىٰ – ذكر اليوم الآخر في كتابه العزيز في مواضعَ كثير، وربط الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله.

قال تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُم ْيُوقنِونَ ﴾ (١).

وأهل السُّنَّة والجماعة:

يؤمنون بأنَّ وقت قيام السَّاعة علمه عند الله - سبحانه وتعالىٰ - لا يعلمه أَحدٌ إِلاَّ الله، قال تعالىٰ:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٤.

﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ (١).

إذا كان الله قد أخفى وقت وقوع السَّاعة عن عباد ؛ فإنَّه – تعالىٰ – قد جعل لها أمارات وعلامات وأشراطاً؛ تدلُّ علىٰ قرب وقوعها .

ويؤمنون بكلٌ ما يقع من أشراط الساعة الصُّغرى والكُبرى التي هي أمارات علىٰ قيام الساعة ؛ لأنَّها تدخل في الإيمان باليوم الآخر.

#### علامات السَّاعة الصُّغرى:

وهي التي تتقدّم السّاعة بأزمان متطاولة، وتكون من النوع المعتاد وقد يظهر بعضها مصاحباً للأشراط الكبرى، وعلامات أشراط السّاعة الصّغرى كثيرة جداً، ونذكر الآن شيعاً مما صح منها:

فمن ذلك بعثةُ النبي محمَّد - صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم - وختمُ النبوة والرسالة به، وموته - صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم - وفتح بيت المقدس، وظهور الفتن، واتباع سَنَنَ الامم الماضية من اليهود والنصارىٰ، وخروج الدجالين، وأدعياء النبوة.

ووضع الأحاديث المكذوبة على رسول الله - صلّى الله عليه وعلى آله وسلَّم - ورفض سُنته، وكثرة الكذب، وعدم التثبُّت في نقل الأخبار، ورفع العلم والتماس العلم عند الأصاغر، وظهور الجهل والفساد، وذهاب الصالحين، ونقض عُرى الإسلام عُروة عُروة،

<sup>(</sup>١) سورة لقمان، الآية:٣٤.

وتداعي الأُم علىٰ أُمَّة محمَّد – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – ثم غُربةُ الإِسلام وأهله.

وكثرةُ القَتْل، وتمنّي الموتِ من شدّة البلاء، وغبطة أهل القبور وتمني الرجل أن يكون مكان الميت من شدة البلاء، وكثرة موت الفَجّاة والموت في الزلازل والأمراض، وقلة عدد الرجال، وكثرة النساء، وظهورهن كاسيات عاريات، وتفشّي الزنا في الطرقات، وظهور أعوان الظلمة من الشرطة الذين يجلدون النَّاس.

وظُهور المعازف، والخمر، والزّنا، والرّبا، والحرير، واستحلالها، وظهور الخسف والمسخ والقذف.

وتضييع الأمانة، وإسناد الأمر إلى غير أهله، وزعامةُ الأراذل من الناس، وارتفاع أسافلهم على خيارهم، وولادَة الأمَة ربُتها، والتطاول في البنيان، وتباهي النّاس في زخرفة المساجد، وتغير الزمان ؛ حتى تُعْبَد الأوثان، ويظهر الشرك في الأمّة.

والسلام على المعارف فقط، وكثرة التجارة، وتقارب الأسواق ووجودُ المال الكثير في أيدي النّاس مع عدم الشكر، وكثرة الشّع، وكثرة شهادة الزور، وكتمان شهادة الحق، وظهور الفحش، والتخاصم والتباغض والتشاحن، وقطيعة الرحم، وسوء الجوار.

وتقارب الزمان وقلةُ البركة في الأوقات، وانتفاخُ الأهلَّة، وحدوث

الفتن كقطع الليل المظلم، ووقوع التناكر بين النَّاس، والتهاون بالسنن التي رَغَّبَ فيها الإسلام، وتشبه الشيوخ بالشباب.

وكلام السباع والجمادات للإنس، وحسر ماء الفرات عن جبل من ذهب، وصدق رؤيا المؤمن.

وما يقع من مدينة رسول الله - صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم - حيث تنفي الحبث، فلا يبقىٰ فيها إِلاَّ الاَتقياء الصَّالحون، وعودة جزيرة العرب مروجاً وأنهاراً، وخروج رجل من قحطان يدين له النَّاس.

وكثرة الروم وقتالهم للمسلمين، وقتال المسلمين لليهود حتى يقول الحجر والشجر: «يا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيُّ؛ فَتَعَالَ فَاقْتُلُهُ »(١).

وفتح روما كما فتحت القسطنطينية . إلى غير ذلك من علامة السَّاعة الصُّغرى الثابتة في الأحاديث الصحيحة .

### علامات السَّاعة الكُبرى:

وهذه هي التي تدلُّ علىٰ قرب قيام الساعة؛ فإذا ظهرت كانت السَّاعة علىٰ إِثرها، وأهل السُنَّة يؤمنون بها كما جاءت عن النَّبِيِّ – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – ومنها:

ظهور المهدي: وهو محمَّد بن عبد الله من أهل بيت النَّبِيِّ – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – ويخرج من قِبَل المشرق يملك سبع سنين،

<sup>(</sup>١) درواه البخاري».

يملاً الأرض قسطاً وعدلاً بعدما مُلثت ظلماً وجورا، تنعم الأُمَّة في عهده نعمة لم تَنْعَمُها قط، تُخرِج الأرض نباتها، وتُمطِرُ السماء قطرها، ويُعطى المال بغير عدد.

وخروج المسيح الدَّجَّال (\*) ونزول المسيح عيسى بن مريم – عليه السَّلام – عند المنارة البيضاء شرقي دمشق الشام، وينزل حاكماً بشريعة محمد – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – عاملاً بها، وأنَّه يقتل الدَّجَّال، ويحكم في الأرض بالإسلام، ويكون نزوله علىٰ الطائفة المنصورة التي تُقاتل علىٰ الحق، وتكون مُجتمعةً لقتال الطائفة .

وخروج يأجوج ومأجوج، والخسوفات الثلاثة: خَسْف بالمشرق، وخَسْف بالمشرق، وخَسْف بالمغرب، وخَسْف بجزيرة العرب، وخروج الدخان، وطلوع الشّمس من مغربها، وخروج دابّة الأرض وتكليمها للنّاس، والنّار التي تحشر النّاس.

#### وأهل السُّنَّة والجماعة:

يؤمنون بكل ما يكون من أمور الغيب بعد الموت، مما أخبر به الله ورسوله – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – من سكرات الموت،

<sup>( \* )</sup> وفتنة ظهور المسيح الدُّجَال من أعظم الفتن؛ لأنَّ الدُّجَال هو منبع الكفر والضلال والفتن، ومن أجل ذلك فقد حذر منه الانبياء أقوامهم، وكان النبي عَلَيْهُ يستعيذ من فتنة الدُّجَال دبر كل صلاة. وحدر منه أثنه

وحضور ملائكة الموت، وفرح المؤمن بلقاء رَبَّه، وحضور الشيطان عند الموت، وعدم قبول إيمان الكافر عند الموت، وعالَم البَرْزَخ، ونعيم القبر وعذابه وفتنتِه، وسؤال الملكين وأنَّ الشهداءَ أحياءٌ عند ربِّهم يُرزقون، وأرواح أهل الشقاوة مُعَدَّبة.

ويؤمنون بيوم القيامة الكبرى الذي يحيي الله فيه الموتى، ويبعث العباد من قبورهم، ثمَّ يحاسبهم.

ويؤمنون بالنفخ في الصور، وهي ثلاث نفخات:

الأُوليٰ: نفخة الفزع.

الثانية: نفخة الصعق؛ التي يتغير بها العالم المشاهد، ويختلف نظامه، وفيها الفناء والصعق، وفيها هلاك من قضى الله إهلاكه.

الثالثة: نفخة البعث، والنشور، والقيام لِرَبِّ العالمين.

ويؤمنون بالبَعْثِ والنُشُور، وأَنَّ الله يَبْعَثُ مَن في القبور ؛ فيقوم النَّاس لرَبِّ العالمين حفاةً عراة غُرْلا، تدنو منهم الشمس، ومنهم مَن يلجمه العرق، وأول مَن يُبْعَث وتنشقُ عنه الأرض هو نبيًنا محمد صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم.

وفي ذلك اليوم العظيم يخرج النَّاس من الأَجداث كأنَّهم جراد منتشر، مسرعين مهطعين إلى الداعي، وقد خفتت كلُّ حركة، وخيم الصمت الرهيب، حيث تنشر صحف الأَعمال؛ فيكشف المخبوء، ويظهر المستور، ويفتضح المكنون في الصدور، ويكلم الله عباده يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان، ويدعى النَّاس بأسمائهم وأسماء آبائهم.

ويؤمنون بالميزان الذي له كفَّتان تُوزن به أعمال العباد.

ويؤمنون بما يكون من نشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه بشماله، أو من وراء ظهره.

والصراط منصوب على متن جهنم، يتجاوزه الأبرار، ويزلُّ عنه الفجًار (\*).

والجنّة والنّار مخلوقتان، وموجودتان الآن، لا تَفْنَيان أبداً، وقد خلقهما الله تعالىٰ قبل الحلق، والجنّة دار المؤمنين الموحّدين والمتقين، والنار دار الكافرين؛ من المشركين، واليهود، والمنافقين، والملحدين والوثنين، والمذنين.

ويؤمنون بأنَّ أُمَّة محمَّد – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – أُولىٰ الأُم محاسبة يوم القيامة، وأُولىٰ الأُم في دخول الجنَّة، وهم نصف أهل الجنَّة، ويدخلُ الجنَّة منهم سبعون الفاً بغير حساب.

<sup>(\*)</sup> وهو الجسر الذي يمرون عليه إلى الجنّة، ويمر النّاس على الصراط بقدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالربح المرسلة، ومنهم من يمر كالغرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم؛ كل بحسب عمله، حتى يَطهر من ذنوبه وآثامه، ومن اجتاز الصراط تهيا لدخول الجنّة؛ فإذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنّة والنّار؛ فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا وتُقُوا أذن لهم في دخول الجنّة.

ويؤمنون بعدم خلود الموحدين في النَّار، وهم الذين دخلوا النَّار بمعاص ارتكبوها غير الإشراك بالله تعالىٰ؛ لأنَّ المشركين خالدون في النَّار لا يخرجون منها أبدا، والعياذ بالله.

ويؤمنون بأنَّ حوض نبيًنا - صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم - في عرصات القيامة ماؤه أَشَدُّ بياضاً من اللبن، وأحلىٰ من العسل، وريحهُ أَطيبُ من المسك، وآنيته عدد نجوم السَّماء، وطوله شهر وعرضه شهر، من شرب منه لا يظمأ أبدا، ويَحرم ذلك علىٰ من ابتدع في الدِّين.

قال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« حَوضي مَسيرةُ شَهْرٍ ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ ، وَريحُهُ أَطْيَبُ مِنَ اللَّبِنِ ، وَريحُهُ أَطْيَبُ مِنَ اللِّسَاءِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا قَلاَ يَظمأُ أَبدأ » (١٠٠ .

وقال: « إِنِّي فَرَطُكُم عَلَىٰ الحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنَ شَرِبَ لَمْ يَظمأْ أَبداً. لَيَردَنَّ عَليَّ أَقْوَامٌ أَعَرِفُهُم وَيَعرفونَني، ثُمَّ يُحَالُ بَيني وَبْينهُم ». وفي رواية:

« فَأَقُولُ: إِنَّهُمْ منِّي؛ فَيُقالُ: إِنَّكَ لاَ تَدري مَا أَحْدَثُوا بَعدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقاً سُحْقا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي »(١).

والشفاعة والمقام المحمود لنبيّنا محمَّد بن عبد الله ــ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلّم ــ يوم القيامة، وشفاعته لأهل الموقف لفصل القضاء

<sup>(</sup> ١ ) ، ( ٢ ) و رواه البخاري».

بينهم هي المقام المحمود، وشفاعته لأهل الجنَّة أن يدخلوا الجنَّة، ويكون الرسول – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – أول داخل فيها، وشفاعته لعمه أبى طالب أن يُخفِّف عنه من العذاب.

وهذه الشفاعات الثلاث خاصة بالنَّبِيِّ – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلُّم – وليست لأحد غيره .

وشفاعته – صلَّىٰ الله عليه وعلیٰ آله وسلَّم – لرفع درجات بعض أُمَّته ممن يدخلون الجنَّة إلىٰ درجات عليا، وشفاعته – صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم – لطائفة من أُمَّته يدخلون الجنَّة بغير حساب.

وشفاعته – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنَّة، وفي أقوام آخرين قد أُمِرَ بهم إلى النَّار أن لا يدخلوها.

والشفاعة في إخراج عصاة الموحَّدين من النَّار؛ فيشفع لهم، فيدخلون

وهذه الشفاعة تُشاركه فيها الملائكة، والنبيُّون، والشهداء، والصدِّيقون، والصالحون، والمؤمنون، ثم يُخرِجُ الله – تبارك وتعالىٰ – من النَّار أقواماً بغير شفاعة؛ بل بفضله ورحمته (\* ).

 <sup>( \* )</sup> ويشترط لهذه الشفاعة شرطان: الأول: إذن الله تعالى في الشفاعة، لقوله:

<sup>﴿</sup> مَن ذَا الذي يَشْفَعُ عِندهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٥٥٠]

الثاني: رضا الله تعالى عن الشافع والمشفوع ُله، لقوله: ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء: ٢٨].

فأمًّا الكفَّار؛ فلا شفاعة لهم، لقوله تعالىٰ:

﴿ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾ (١).

وعمل المؤمن يوم القيامة يشفع له أيضا، كما أخبر بذلك النّبيُّ - صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم - فقال:

« الصِيامُ وَالقُرآنُ يَشْفَعانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ القِيامَةِ »(٢).

والموت يؤتىٰ به يوم القيامة؛ فيُذبَحُ كما أَخبر النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

ه إِذَا صَارَ أَهِلُ الجُنَّةِ إِلَى الجُنَّةِ، وَصَارَ أَهِلُ النَّارِ إِلَىٰ النَّارِ، أُتِيَ المُلوثِ حَتَّىٰ يُجْعَلَ بَيْنَ الجُنَّةِ والنَّارِ؛ ثُمَّ يُذْبُحُ، ثُمَّ يُنادِي مُنادٍ: يَا أَهْلَ الجُنَّة ! لاَ مَوْتَ. وَيَا أَهْلَ النَّارِ ! لاَ مَوْتَ ؛ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الجُنَّة فَرَحَاً إِلَىٰ فَرَحِهِمْ، وَيْزَدَادُ أَهْلِ النَّارِ حُزْناً إِلَىٰ حُزْنِهِم "(<sup>7)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة المدثر، الآية: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) انظر وصحيح الجامع الصغير، للألباني، برقم: ( ٣٨٨٢)٠

<sup>(</sup>٣) ورواه مسلم .

# الركن السادس

## الإيمان بالقدر

أهل السنّة والجماعة: يعتقدون اعتقاداً جازماً؛ أنَّ كلَّ خير وشر يكون بقضاء الله وقدره، وأنَّ الله فعًالً لما يريد؛ فكلُّ شيء بإرادته، ولا يخرج عن مشيئته وتدبيره، وعَلِمَ كلَّ ما كان وما يكون من الأَشياء قبل أَن تكون في الأَزل، وقدَّر المقادير للكائنات حسبما سبق به علمه واقتضته حكمته، وعَلِمَ أحوال عباده، وعَلِمَ أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم، وغير ذلك من شؤونهم؛ فكلُّ محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته.

وملخصه: هو ما سبق به العلم وجرئ به القلم، مما هو كائن إلىٰ الاَبد، قال الله تبارك وتعالىٰ:

﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهَ قَدَراً مَقْدُوراً ﴾ `` . وقال : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ ﴾ `` .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر، الآية: ٤٩.

وقال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« لاَ يُؤمِنُ عَبْدٌ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ بالقَدَر خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللهِ، وَحَتَّىٰ يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئهُ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَه »(١٠.

وأَهل السُّنَّة يقولون: الإيمان بالقدر لا يتم إلاَّ بأربعة أمور، وتُسمىٰ: مراتب القدر، أو أركانه، وهذه الأُمور هي المدخل لفهم مسألة القدر، ولا يتم الإيمان بالقدر إِلاَّ بتحقيق جميع أركانه؛ لأنَّ بعضها مُرتَبِطٌ مع بعض فمن أقرَّ بها جميعاً اكتمل إيمانه بالقدر، ومن انتقص واحداً منها، أو أكثر فقد اختلَّ إيمانه بالقدر.

# المرتبة الأُوليٰ: العلم:

الإيمان بأنَّ الله تعالىٰ عالم بكلِّ ما كانَ، وما يكونُ، وما لم يكنْ، لو كانَ كيف يكون؛ جملة وتفصيلاً، وأنَّه عَلِمَ ما الخلق عاملون قبل خلقهم، وعَلِمَ أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم، وعلم منهم الشقى والسعيد، وذلك بعلمه القديم الذي هو موصوف به أَزِلا ، قال الله تعالىٰ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ( ` ` .

المرتبة الثانية: الكتابة:

وهي الإيمان بأنَّ الله كتب ما سبق به علمه من مقادير المخلوقات في

<sup>(</sup>١) « صحيح سنن الترمذي » للألباني . (٢) سورة التوبة ، الآية : د ١١.

اللوح المحفوظ، وهو الكتاب الذي لم يُفرِّط فيه من شيء ؟ فكلُّ ما جرىٰ وما يجري وكلُّ كائن إِلىٰ يوم القيامة ؛ فهو مكتوب عند الله تعالىٰ في أُم الكتاب، ويسمىٰ: الذكر، والإِمام، والكتاب المبين.

قال تعالىٰ: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَينَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ (١٠).

وقال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم

« إِنَّ أُوَّلَ مَا خَلْقَ اللهُ القَلْمَ فقال: اكْتُبْ، قَالَ: مَا أَكْتُب؟ قال: اكْتُب القَدَر؛ مَا كَانَ، وَمَا هُوَ كَأَئِنٌ إِلَىٰ الأَبَدِ»(``.

المرتبة الثالثة: الإرادة والمشيئة:

أَي: أَنَّ كلُّ ما يجري في هذا الكون فهو بإِرادة الله ومشيئته الدائرة بين الرحمة والحكمة، يهدي من يشاء برحمته، ويُضلُّ مَن يشاء بحكمته، لا يُسأَل عمًّا يفعل لكمال حكمته وسلطانه، وهم يُسأَلُون، وما وقع من ذلك؛ فإِنَّه مطابق لعلمه السابق المكتوب في اللوح المحفوظ، فمشيئة الله نافذة، وقدرته شاملة، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن؛ فلا يخرج عن إرادته شيء، قال تعالىٰ:

﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاًّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العَالِمِنَ ﴾ (").

<sup>(</sup>١) سورة يس، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٢) دصحيح سنن الترمذي، للألباني (٣) سورة التكوير، الآية: ٢٩.

وقال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

«إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلُهَا بَيْنَ إِصْبَعِينِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمْنِ، كَقَلْبِ وَاحِدٍ؛ يُصرُّفهُ حَيْثُ يَشَاءُهُ('').

المرتبة الرابعة: الخلق:

وهي الإيمان أنَّ الله خالقُ كلِّ شيء، لا خالقَ غيرُهُ ولا رَبَّ سواه، وأَنَّ كلِّ ما سواهُ مخلوق؛ فهو خالق كلِّ عاملٍ وعملهِ، وكلِّ متحرك ٍ وحركته، قال الله تبارك وتعالىٰ:

﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرهُ تَقْدِيراً ﴾ (٢).

وأَنَّ كلَّ ما يجري من خيرٍ وشرٍ، وكفر وَإِيمانٍ، وطاعةٍ ومعصيةٍ شاءهُ الله، وقدَّرَه، وخلقه، قال الله تعالىٰ:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تُؤمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ (٣).

وقال: ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا ﴾ ( ' ' ).

وأَنَّ الله تعالىٰ الحالق المتفرد بالحلق والإِيجاد؛ فهو خالق كلِّ شيءٍ بلا استثناء، لا خالق غيرهُ ولا رَبَّ سواهُ، قال تعالىٰ:

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، الآية: ١٠٠. (٤) سورة التوبة، الآية: ٥١.

﴿ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ وَكيلٌ ﴾ ```.

وأَنَّ الله يُحبُّ الطاعة ويكرهُ المعصية، ويهدي من يشاء بفضله ويُضِلُ مَن يشاء بعدله، قال الله تعالىٰ:

﴿ إِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ اللهُ عَنِيُّ عَنْكُمْ وَلاَيَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلاَتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ (``.

ولا حجة لِمَنْ أَضلَّه ولا عذر له؛ لأَنَّ الله قد أَرسل الرُّسل لقطع الحجة، وأَضاف عمل العبد إليه، وجعله كسبا له، ولم يكلفه إلاَّ بما يستطيع، قال الله تبارك وتعالىٰ :

﴿ اليَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ لاَ ظُلْمَ اليَومَ ﴾ (٢).

وقال: ﴿ إِنَّا هَدَيناهُ السَّبيلَ إِمَّا شَاكُواً وإِمَّا كَفُوراً ﴾ ('').

وقال: ﴿ لِئُلاًّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَىٰ الله حُجَّة بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ (°).

وقال: ﴿ لِأَ يُكلُّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها ﴾ (``.

ولكن لا ينسب الشرّ إلى الله لكمال رحمته؛ لأنَّه أمر بالخير ونهى عن الشر، وإنَّما يكون الشرّ في مقتضياته وبحكمته، قال تعالى:

 <sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية: ٦٢.
 (٢) سورة الزمر، الآية: ٧.

 <sup>(</sup>٣) سورة غافر، الآية: ١٧.
 (٤) سورة غافر، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ١٦٥. (٦) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.

﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةً فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةً فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ (١).

والله – سبحانه وتعالىٰ – مُنزَّة عن الظلم، ومُتصفّ بالعدل؛ فلا يظلم أَحداً مثقال ذرة، وكل أفعاله عدل ورحمة، قال الله تعالىٰ:

﴿ وَمَا أَنَا بِظَلاُّم لِلعَبيدِ ﴾ (٢).

وقال: ﴿ وَلاَ يَظلمُ رَبُّكَ أَحَدَا ﴾ (٢٠).

وقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ (''.

والله تعالىٰ لا يُسأَل عمَّا يفعل وعمَّا يشاء، لقوله تعالىٰ:

﴿ لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُم يُسْأَلُونَ ﴾ (°).

فالله تعالى خلق الإنسان وأفعاله، وجعل له إرادة، وقدرة، وقدرة، واختياراً، ومشيئة وهبها الله له لتكون أفعاله منه حقيقة لا مجازا، ثم جعل له عقلاً يُميِّز به بين الخير والشرّ، ولم يحاسبه إلا على أعماله التي هي بإرادته واختياره؛ فالإنسان غير مُجبر بل له مشيئة واختيار؛ فهو يختار أفعاله وعقائده؛ إلا أنَّه تابع في مشيئته لمشيئة الله، وكل ما شاء لله كان وما لم يشا لم يكن، فالله تعالى هو الخالق لا فعال العباد، وهم

<sup>(</sup> ١ ) سورة النساء، الآية: ٧٩ . ( ٢ ) سورة ق، الآية: ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف، الآية: ٤٩. (٤) سورة النساء، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء، الآية: ٢٣.

الفاعلون لها؛ فهي من الله خلقاً وإيجاداً وتقديراً، ومن العبد فعلاً وكسبا، قال تعالىٰ:

﴿ لِمَنْ شَاءَ مِنكُمْ أَنْ يَسْتَقَيِمَ، وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ اللهُ رَبُّ اللهُ رَبُ

ولقد ردَّ الله تعالىٰ علىٰ المشركين حين احتجُوا بالقدر، وقالوا: ﴿ لَو شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُنا وَلاَ آبَاؤنا وَلاَ حَرَّمنا مِنْ شَيْءٍ ﴾ (٢٠).

فردَّ الله عليهم كذبهم، بقوله:

﴿ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ ﴾ (٣).

وأهل السُنَّة والجماعة:

يعتقدون أَنَّ القدر سرُّ الله في خلقه، لم يطَّلع عليه مَلَكٌ مُقرَّبٌ ولا نبيُّ مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ضلالة؛ لاَنَّ الله تعالىٰ طوىٰ علم القدر عن أنامه، ونهاهم عن مرامه، قال تعالىٰ:

﴿ لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ ```.

 <sup>(</sup>١) سورة التكوير، الآيتان: ٢٨ – ٢٩.

<sup>(</sup>٢) ، (٣) سورة الأنعام، الآية: ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) صورة الأنبياء، الآية: ٢٣.

وأهل السُّنَّة والجماعة:

يُخاطبون ويحاجُّون من خالفهم من الفرق الضالة والمنحرفة؛ بقول الله تبارك وتعالىٰ:

﴿ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَمَالِ هَوْلاَءِ القَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً ﴾ (١).

وهذا هو الذي آمن به السُّلف الصَّالح من الصَّحابة والتابعين ومَن تبعهم بإحسان؛ رضوان الله تعالىٰ عليهم أَجمعين.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٧٨.

الأصلالثاني من من الأبيمان

معند أهل السنة والجماعة

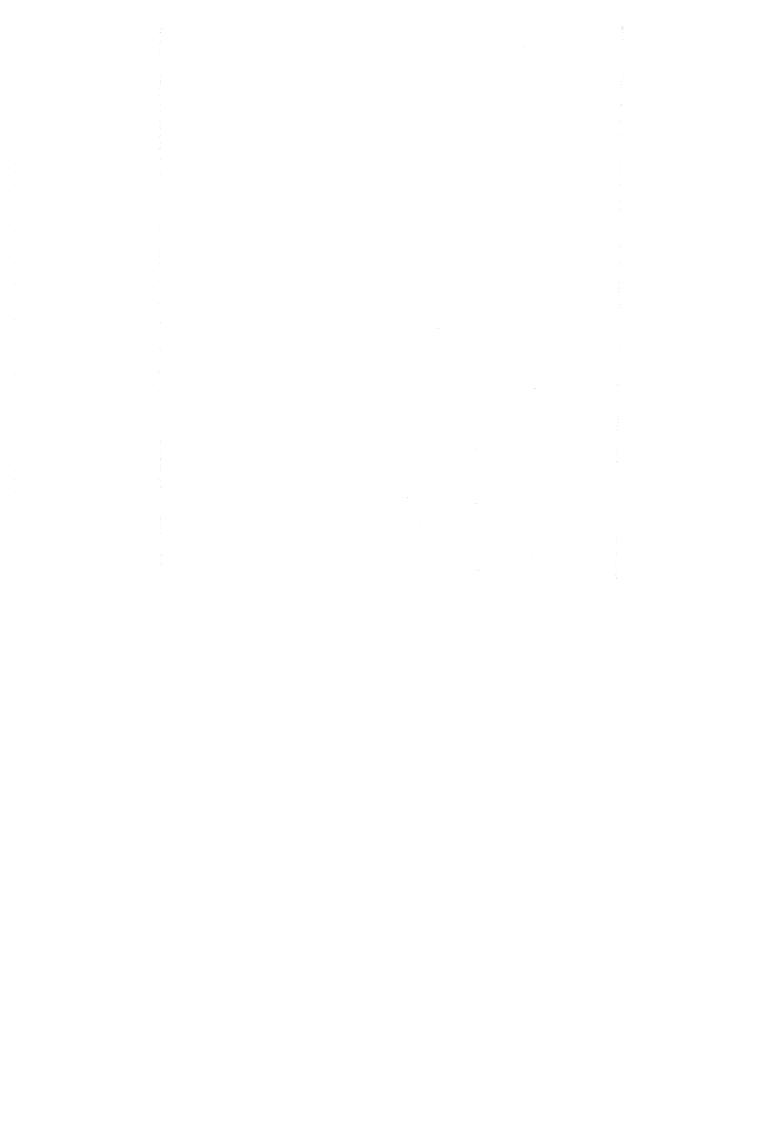

#### مسمى الإيمان

ومن أُصول عقيدة السُّلف الصَّالح، أهل السُّنَّة والجماعة:

أَنَّ الإيمان عندهم: تصديقٌ بالجنانِ، وقولٌ باللسانِ، وعملٌ بالجوارح والأركانِ، يزيدُ بالطاعةِ، وينقصُ بالمعصيةِ.

والإيمان (\*): قول وعمل:

- قولُ القلبِ واللسانِ .
- وعملُ القلبِ واللسانِ والجوارح.
- فقول القلب: اعتقاده، وتصديقه، وإقراره، وإيقانه.

( \* ) والإيمان »: لغةُ: التصديق وإظهار الخضوع والإقرار .

وشرعاً: جميع الطاعات الباطنة والظاهرة؛ فالباطنة كأعمال القلب، وهو تصديق القلب، والظاهرة هي أفعال البدن من الواجبات والمندوبات.

وملخصه: هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، وبَدَّت ثمراتهُ واضحة في امتثال أوامر الله، والابتماد عن نواهيه؛ فإذا تجرد العلم عن العمل؛ فلا فائدة فيه، ولوكان العلم المجرد عن العمل ينفخ أحداً لنفع إبليس - نعوذ بالله منه - فقد كان يعرف أنَّ الله تعالىٰ: واحد لا شريك له، وأنَّ مصيره لا شك إليه؛ لكن حين صدر إليه الأمر من الله تعالىٰ: ﴿ أَن اسجد لآدم ﴾ آبي واستكبر وكان من الكافرين، ولم يشفع له علمه بالوحدانية؛ ذلك أنَّ العلم المجرد عن العمل لا وزن له عند رَبُّ العالمين، وهكذا كان فهم السلف. والإيمان لم يات في القرآن مجرداً عن العمل؛ بل عطف عليه العمل الصالح في كثير

وقولُ اللسان: إقرارهُ للعمل.

أي: النطق بالشهادتين، والعمل بمقتضياتها.

 وعملُ القلب: نيَّتهُ، وتسليمهُ، وإخلاصهُ، وإذعانهُ، وحُبُّه وإرادته للأعمال الصالحة.

وعملُ اللسان والجوارح: فعلُ المأمورات، وتركُ المنهيات.

(ولا إِيمَان إِلاَّ بالعملِ، ولا قول ولا عمل إِلاَّ بنيَّة، ولا قول ولا عمل ولا نيَّة إِلاَّ بموافقة السُّنَّة)(١٠).

وقد أَطلق الله تعالى صفة المؤمنين حقاً في القرآن للذين آمنوا، وعملوا بما آمنوا به من أُصول الدِّين وفروعه، وظاهره وباطنه، وظهرت آثار هذا الإيمان في عقائدهم، وأقوالهم، وأَعمالهم الظاهرة والباطنة.

قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. أُولَئكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِم وَمَغْفِرةٌ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ (٢).

وقد قرن الله – عزَّ وجلَّ – الإيمان مع العمل في كثير من الآيات في القرآن الكريم، فقال تعالى:

 <sup>(</sup> ۱ ) قال هذا الإمام الأوزاعي وسفيان الثوري والحميدي وغيرهم ، وهو مشهورٌ عنهم؛ كما
 رواه اللالكائي وابن بطة .

 <sup>(</sup> ۲ ) سورة الأنفال، الآيات: ۲ – ٤ .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الفِرْدَوْسِ نُزُلاً ﴾ (١).

وقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبِهَنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَوَّلُ عَلَيْهِمُ اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَوَّلُ عَلَيْهِمُ اللهُوْكَةُ أَلاَ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا ﴾ (٢٠).

وقال: ﴿ وَتِلْكَ الجِئَّةُ التِي أُورِثْتُموهَا بِمَا كُنتُم ۚ تُعْمَلُونَ ﴾ (٣٠ .

وقال: ﴿ والعَصْرِ، إِنَّ الإِنْسَانَ لَفي خُسْرٍ، إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِاتِ وَتَواصَوْا بالحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ ( ال

وقال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم :

وقعلْ آمَنعتُ باللهِ؛ ثُمُّ اسْتَقِمْ (°).

وقال: «الإيمانُ بِضْعٌ وسَبْعُونَ شُعْبَةً ؛ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَىٰ عَنِ الطَرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعبةٌ مِنَ اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَىٰ عَنِ الطَرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعبةٌ مِنَ الإيمانِ (<sup>(7)</sup>.

فالعلم والعمل متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، والعمل صورة العلم وجوهره.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية: ١٠٧. (٢) سورة فصلت، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف، الآية: ٧٢. ﴿ ٤) سورة العصر، الآيات: ١ – ٣.

<sup>(</sup>٥) درواه مسلم، . (٦) درواه البخاري، .

وقد وردت أدلة كثيرة من الآيات والأحاديث على أنَّ الإيمان درجاتٌ وشعب، يزيد وينقص، وأنَّ أهله يتفاضلون فيه.

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ﴾ ( ' ' .

وقال: ﴿ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَذَهِ إِيمَاناً ، فَأَمَّا الَّذِينَ آمنوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَاناً ﴾ (٢٠).

وقال: ﴿ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبُهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (٣).

وقال: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ في قُلوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إيماناً مَعَ إيمانِهمْ ﴾ ( أ ) .

وقال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم :

« مَنْ أَحَبَّ للهِ ، وَأَبْغَضَ لله فَقدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمان » ( ° ) .

وقال: «مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرهُ بِيَدِه، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَبِلَسِنَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَبقَلْبه؛ وَذَلِكَ أَصْعَفُ الإيمان »(١٠).

وهكذا تَعلُّم الصُّحابة وقَهِمُوا – رضوان الله تعالىٰ عليهم – من

<sup>(1)</sup> سورة المدثر، الآية: ٣١. (٢) سورة التوبة، الآية: ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية: ٢. (٤) سورة الفتح، الآية: ٤.

<sup>(</sup> د ) ه صحيح سنن أبي داود؛ للألباني. ( ٦ ) ه رواه مسلّم؛.

رسول الله – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – أَنَّ الإيمان اعتقاد، وقول، وعمل؛ يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية.

قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه:

(الصَبْرُ مِن الإيمان بِمَنْزِلَة الرَّأْسِ مِن الجَسند، مَنْ لا صَبْرَ لَهُ لا إيمانَ لَه) (1).

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:

﴿ اللَّهُمَّ زَدْنَا إِيمَانًا ، ويَقينًا ، وفِقْها ﴾ ` ` .

وكانَ عبدُ الله بن عباس، وأبو هريرة، وأبو الدرداء – رضي الله عنهم – يقولون: (الإيمانُ يَزيدُ ويَنْقُص )(").

وقال وكيعُ بن الجرَّاح رحمه الله تعالىٰ :

(أَهْلُ السُنَّة يقولون: الإيمانُ قولٌ وعمل)('').

وقال إِمام أهل السُّنَّة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالىٰ:

(الإيمانُ يَزيدُ ويَنْقُص؛ فَزِيادَتُهُ بالعَمَلِ، ونُقْصَانُهُ بِتَرْكِ العَمَلِ، ونُقْصَانُهُ بِتَرْكِ العَمَل) (°).

وقال الحسن البصري رحمه الله تعالىٰ:

(لَيْسَ الإِيمَانُ بالتَحَلِّي وَلا بالتَّمَنِّي، وَلَكِنْ مَا وَقَرَ في القُلوبِ وَصَدَّقَتُهُ الأَعْمالُ)(١).

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالىٰ:

(الإيمانُ قولٌ وعمل، يزيدُ وينقص، يزيدُ بالطاعةِ وينقص بالمعصية، ثُمَّ تلا: ﴿وَيَزْدادَ اللَّذِينَ آمنوا إيمانا ﴾ (٢٠).

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر، في (التمهيد):

(أَجْمَعَ أَهْلُ الِفقهِ وَالحَديثِ عَلَىٰ أَنَّ الإِيمَانَ قُولٌ وَعَمَل، وَلا عَمَلَ إِلاَّ بنيَّة، والإِيمَانُ عِنْدَهُمْ يَزِيدُ بالطاعَةِ، ويَنْقُصُ بالمعْصيَةِ، وَالطَاعَاتُ كُلُها عِنْدَهُمْ إِيمَان )(").

وعلىٰ هذا كان جميع الصحابة والتابعين ومَن تبعهم بإحسان من المحدّثين والفقهاء وأثمّة الدّين ومَن تبعهم، ولم يخالفهم أحدّ من السلف والخلف ؛ إِلاَّ الذين مالوا عن الحق في هذا الجانب.

وأَهلُ السُّنَّة يقولون: من أخرج العمل عن الإيمان فهو مرجئ مبتدع ضال.

<sup>(</sup>١) انظر: وكتاب الإيمان، لشيخ الإسلام ابن تيمية.

<sup>(</sup>٢) انظر: وفتح الباري، ج ١، ص ٦٢؛ كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٣) انظر: وكتاب الإيمان، لشيخ الإسلام ابن تيمية .

ومن يُقرِّ بالشهادتين بلسانه ويعتقد وحدانيَّة الله بقلبه، ولكن قصَّر في أداء بعض أركان الإسلام بجوارحه لم يكتمل إيمانه، ومن لم يُقرّ بالشهادتين أصلاً لا يثبت له اسم الإيمان ولا الإسلام.

#### وأهل السُّنَّة والجماعة:

يَرون الاستثناء في الإيمان، أي القول و أنا مؤمن إن شاء الله و لا يجزمون لأنفسهم بالإيمان، وذلك من شدَّة خوفهم من الله، وإثباتهم للقدر، ونفيهم لتزكية النَّفس؛ لأنَّ الإيمان المطلق يشمل فعل جميع الطاعات، وترك جميع المنهيات، ويمنعون الاستثناء إذا كان على وجه الشك في الإيمان.

والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسُنَّة وآثار السَّلف، وأقوال العلماء، قال الله تبارك وتعالىٰ:

﴿ وَلاَ تَقُولَنُ لِشَيْءِ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ ﴾ (١٠). وقال : ﴿ فَلا تُزكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بَمَن اتَّقَىٰ ﴾ (١٠).

وكان النَّبِيُّ – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – يقول حين يدخل المقبرة : «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِين وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بكُمْ لاَحِقُون، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العافيَة»(").

 <sup>(1)</sup> سورة الكهف، الآيتان: ٢٣ – ٢٤.

<sup>(</sup> ٢ ) سورة النجم، الآية: ٣٢. (٣) (رواه مسلم).

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:

(مَنْ شَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ ؛ فَلْيَشْهَد أَنَّهُ فِي الْجِنَّةِ)(''.

وقال جرير: سمعت منصور بن المعتمر، والمغيرة، والأعمش واللَّيث، وعمارة بن القعقاع، وابن شُبرمة، والعلاء بن المسيِّب ويزيد بن أبى زياد وسفيان التُّوري، وابن المبارك، ومَن آدركت:

(يَسْتَثَنُّونَ في الإيمان، ويَعيبُونَ عَلَىٰ مَنْ لا يَسْتَثْنِي)(٢).

وسُئلَ الإمام أحمد بن حنبل عن الإيمان؟ فقال: (قُولُ وَعَمَلٌ وَعَمَلٌ وَعَمَلٌ . وَنِيَّةً). قيل له: فإذا قال الرجل: مؤمن أنت؟ قال: (هَذه بِدْعَة). قيل له: فما يُرَدُّ عليه؟ قال: يقول: (مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللهُ)(").

والعبد - عند أهل السُّنَّةِ والجماعة - لا يُسلب وصف الإيمان منه بفعل ما لا يكفر فاعله من المحذورات، أو ترك ما لا يكفر تاركه من الواجبات، والعبد لا يخرج من الإيمان إلاَّ بفعل ناقض من نواقضه.

ومرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان؛ فهو في الدُّنيا مؤمن ناقص الإيمان؛ مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عذَّبه.

والإيمان يقبل التبعيض والتجزئة، وبقليله يُخرج الله مِنْ النَّار مَنْ دخلها.

<sup>· (</sup> ١ - ٣ ) أخرجها الإمام اللالكائي في و شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة » .

قال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم: ﴿ لا يَدْخُلِ النَّارَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيَانِ » (``

ولذلك فأهل السُّنَّة والجماعة لا يُكفِّرون أحداً من أهل القبلة بكلُّ ذنبٍ؛ إِلاَّ بذنب يزول به أصل الإيمان، قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفُرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وِيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ (٢٠).

وقال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« أَتَانِي جِبْريل - عليه السَّلام - فَبَشِّرنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ منْ أُمَّتك لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجُنَّة ، قُلْتُ : وَإِنْ زَنَىٰ وَإِنْ سَرَق؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَيٰ وَإِنْ سَرَقَ »(٢).

وقال أَبُو هريرة رضى الله عنه: ( الإيمانُ نَزَهٌ؛ فَمَنْ زَنَا فَارَقَهُ الإِيمانُ ، فَإِنْ لامَ نَفْسَهُ وَراجَعَ ؛ راجعَه الإيمان ) ( ' ' .

وقال أُبو الدرداء رضي الله عنه :

( مَا الإيمانُ ؛ إِلا كَقَمِيصِ أَحَدكُمْ يَخْلَعُهُ مَرَّةً وَيَلْبَسُهُ أُخرِي، وَاللَّهِ مَا أَمِنَ عَبْدٌ عَلَىٰ إِيمانه إلاَّ سُلبَه ُ فَو جِدَ فَقَدْه ) (" ) .

<sup>(</sup> ١ ) ه رواه مسلم ۽ . ( ٢ ) سورة النساء، الآية : ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) ورواه البخاري ومسلمه.

<sup>(</sup>٤،٥) أخرجه الإمام اللالكائي في وشرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة ، .

وقد ثبت عن ابن عباس – رضي الله عنه – أنَّه كان يدعوا غلمانه غلاماً غلاماً، فيقول: (ألا أُزوجك؟ ما من عبد يزني؛ إلا نزع الله منه نور الإيمان)(١٠).

وسأله عكرمة؛ كيف ينزع منه الإيمان؟ قال:

( هكذا - وشبك بين أصابعه ثمَّ أخرجها - فإن تاب عاد إليه هكذا - وشبك بين أصابعه ) (٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر: وفتح الباري؛ ج ١٢، ص ٥٩. (٢) رواه البخاري.

<sup>(\*)</sup> يقول الإمام البخاري رحمه الله: (لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم؛ أهل المجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر: لقيتهم كرات قرناً بمد قرن ثم قرناً بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة ويذكر أسماء العلماء وهم أكثر من خمسين عالماً ثم يقول رحمه الله: - واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصراً، وأن لا يطول ذلك، فما رايت واحداً منهم يختلف في هذه الأشياء: أنَّ الدَّين قول وعمل للقول الله: ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ﴾ [البنة: مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة اللالكائي.

# الأصلالثاث موقف أهل السنة والجماعة من مسألة النكفير



#### موقف أهل السنة والجماعة من مسألة التكفير

ومن أُصول عقيدة السُّلف الصَّالح؛ أهل السنَّة والجماعة:

أنَّهم لا يكفِّرون أحداً بعينه من المسلمين ارتكب مكفِّراً إِلاَّ بعد إِقامة الحجة التي يكفر تاركها؛ فتتوفر الشروط، وتنتفي الموانع، وتزول الشبهة عن الجاهل والمتأول، ومعلوم أنَّ ذلك يكون في الأُمور الحفية التي تحتاج إلىٰ كشف وبيان، بخلاف الأَشياء الظاهرة؛ مثل جَحْد وجودِ الله، وتكذيب الرسول – صلَّىٰ الله عليه وعلیٰ آله وسلَّم – وجحدِ عموم رسالته، وختمه للنبوة.

#### وأُهل السُّنَّة والجماعة:

لا يكفرون المكره إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان .

ولا يكفّرون أحداً من المسلمين بكلٌ ذنب، ولو كان من كباثر الذنوب التي هي دون الشرك؛ فإنّهم لا يحكمون على مرتكبها بالكفر، وإثمّا يحكمون عليه بالفسق ونقص الإيمان، ما لم يستحل ذنبه؛ لأنّ الله – تبارك وتعالىٰ – يقول:

﴿ إِنَّ اللّٰهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْماً عَظِيماً ﴾ (١٠).

ويقول: ﴿ قُلْ يَا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (٢).

وإذا مات العبد على ذنب \_ دون الشرك \_ لم يستحله؛ فآمرُه إلىٰ الله تعالىٰ، إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفر اه؛ خلافاً للفرق الضَّالة التي تَحْكُمُ علىٰ مرتكب الكبيرة بالكفر، أو بالمنزلة بين المنزلتين.

وقد حذَّر النَّبِيُّ – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – أن يكفِّر أَحدٌ أَحداً دون برهان، قال صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

«أَيُّمَا امْرِيُ قَالَ لأَخِيه: يَا كَافِر، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ؛ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْه، (<sup>7)</sup>.

وقال: « مَنْ دَعَا رَجُلاً بِالكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُو اللهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ » ( عَلَيْهِ ، ( ) .

وقال: «لا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بالفُسُوق، وَلا يَرْمِيهِ بِالكُفْر؛ إِلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِك »(°).

وقال: ﴿ وَمَنْ رَمَىٰ مُؤْمِناً بِكُفْرٍ ؛ فَهُوَ كَقَتْلُه ﴿ (1).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية: ٥٣ .

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٤٨.

<sup>(</sup> ٥ ) ، ( ٦ ) « رواه البخاري » .

<sup>(</sup>٣) ، (٤) ورواهما مسلمه.

وقال : وإذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيه : يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا هُ ( ` ` . وأَهل السُنَّة والجماعة :

يُفَرِّقُونَ بين الحُكْمِ المطلق على أصحاب البدع بالمعصية أو الكفر وبين الحكم على شخص معين – ممن ثبت إسلامه بيقين – صدرت عنه بدعة من البدع، بأنَّه عاص أو فاسق أو كافر؛ فلا يحكمون عليه بذلك حتى يبيَّن له الحق، وذلك بإقامة الحجة وإزالة الشبهة، وهذا في الأَسياء الخفية، لا في الأُمور الظاهرة؛ ثمَّ هم لا يكفِّرون المعَيَّن إِلاَّ إِذَا تحققت فيه الشروط وانتفت الموانع (\*).

<sup>(</sup>١)، (٢) ( (١) ورواهما البخاري.

<sup>(\*) (</sup>من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول بشك) على ضوء هذه القاعدة السلفية سار سلفنا الصُّالح، فكانوا أبعد النَّاس من التكفير، ولذلك: ( لما سُئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن أهل النهروان أكفًارٌ هم؟ قال: من الكفر فزوا، فسئل: أمنافقون هم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً، وأُولئك يذكرون الله صباح مساء، وإثمًا هم إخواننا بغوا علينا) [أخرجه البيهتي في والسن الكبرى، ج ٨ ص ١٧٣].

إذن من الضروري أن نفرق بين النوع والعين في التكفير؛ ذلك أنَّه ليس كل ما هو كفر يكفر به شخص بعينه؛ فينبغي التفرقة بين الحكم علىٰ القول بأنَّه كفر، والحكم علىٰ صاحبه المعين بأنَّه كافر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فالمتأول الجاهل والمعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر؛ بل قد جعل الله لكل شيء قدراً) [مجموعة الرسائل والسائل: ٥ / ٢٨٣]. وقال أيضاً: (وإذا عُرِفَ هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم - بحيث يحكم عليه بأنّه مع الكفار - لا يجوز الإقدام عليه إلاَّ بعد أن تقوم على أحدهم الحجة بالرسالية؛ التي يبين بها لهم أنّهم مخالفون للرسل، وإن كانت مقالتهم هذه لا ريب أنّها كفر، وهكذا الكلام في جميع تكفير المعينين) [دمجموع النتاوي، ١٢ / ٢٠٠].

و (عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : سمعت رَسُول الله – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – يقول :

«كَانَ رَجُلانِ فِي بَنِي إِسْرائِيلَ مُتَوَاخِيَيْنِ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ، وَالآخَرِ مُجْتَهِدٌ فِي العِبَادَةِ، فَكَانَ لاَ يَزَالُ المُجْتَهِدُ يَرَىٰ الآخَرَ عَلَىٰ الذَنْب، فَيَقُولُ: أَقْصِرْ. فَوَجَدَهُ يَوْمَا عَلَىٰ ذَنْب، فَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ. فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَىٰ ذَنْب، فَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ. فَقَالَ: وَاللهِ! لاَ يَغْفِرُ اللهُ لَكَ فَقَالَ: وَاللهِ! لاَ يَغْفِرُ اللهُ لَكَ اللهُ لَكَ اللهُ الجنّة ! - فَقَبِضَ أَرُواحُهُمَا، فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبً العالمين، فَقَالَ لِهَذَا المُجْتَهِد: كُنْتَ بِيَ عَالِماً، أَو كُنْتَ عَلَىٰ مَا في يَدي قَادِراً؟ وَقَالَ لِلهُذَا المُجْتَهِد: كُنْتَ بِي عَالِماً، أَو كُنْتَ عَلَىٰ مَا في يَدي قادِراً؟ وَقَالَ لِلهُذَا المُجْتَهِد: اذْهَبْ فَادْخُل الجنّة بِرَحْمَتِي، وَقَالَ لِلآخَرِ: اذْهَبوا بِهِ إِلَىٰ النّارِ». قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده! لِلآخَرِ: اذْهَبوا بِهِ إِلَىٰ النّارِ». قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده! لتكلّمَ بكلمة؛ أوبَقَتْ دنياه وآخرته (١٠).

والكفر ضد الإيمان؛ إِلاَّ أَنَّ الكفر في لسان الشرع كفران:

إِذ يَردُ الكفر في النصوص مراداً به أحياناً الكفر المخرج عن الملّة، وأحياناً يُرادُ به الكفر شُعباً كما أنَّ للكفر شُعباً كما أنَّ للإيمان شُعباً.

والكفر ذو أُصول وشعب متفاوتة؛ منها ما يوجب الكفر، ومنها ما هي من خصال الكفَّار:

<sup>(</sup>١) وصحيح سنن الترمذي، للألباني.

#### أُوَّلاً \_ كفر أكبر مخرج من الملَّة :

وهو ما يناقض الإيمان ويُبْطِل الإسلام، ويوجب الخلود في النَّار، ويكون بالاعتقاد، والقول، والفعل، والشك، والترك.

#### وهذا الكفر ينحصر في خمسة أنواع:

#### ١ - كفر التكذيب:

هو اعتقاد كذب الرُسل، أو ادعاء أنَّ الرَّسول عَلَيْكُ جاء بخلاف الحق، أو مَن ادعىٰ أَنَّ الله حرَّم شيئاً أو أحلَّهُ، مع علمه أنَّ ذلك خلاف أمر الله ونهيه.

#### ٧ - كفر الإباء والاستكبار مع التصديق:

وذلك بأن يقر أنَّ ما جاء به الرَّسول عَلَيْ حقِّ من رَبَّه؛ لكنَّه يرفض اتباعه أشراً وبطرا واحتقاراً للحق وأهله، ككفر إبليس؛ فإنَّه لم يجحد أمر الله ولم ينكره، ولكن قابله بالإباء والاستكبار.

#### ٣ - كفر الإعراض:

بأن يُعرِض بسمعه، وقلبه عن الرَّسول عَلَيْ لا يصدقه، ولا يكذبه، ولا يواليه، ولا يعاديه، ولا يصغي إليه البتَّة، ويترك الحق لا يتعلَّمه، ولا يعمل به، ويهرب من الأماكن التي يذكر فيها الحق؛ فهو كافر كفر إعراض.

#### ٤ - كفر النفاق:

وهو إظهار متابعة ما جاء به الرسول مع رفضه وجحده بالقلب؛ فهو مظهر للإيمان به مبطن للكفر (\*).

#### ٥ - كفر الشك:

بأن لا يجزم بصدق النّبي ولا كذبه؛ بل يشك في أمره، ويتردد في اتباعه، إذ المطلوب هو اليقين بأنّ ما جاء به الرسول – صلّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلّم – من ربّه حق لا مرية فيه، فمن تردد في اتباعه لما جاء به الرسول – صلّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلّم – أو جوّز أن يكون الحق خلافه؛ فقد كفر كفر شك وظن.

وهذه الأنواع من الكفر؛ موجبة للخلود في النَّار، ومحبطة لجميع الأعمال، إذا مات صاحبها عليها، قال تعالىٰ:

أُولاً— نفأق الاعتقاد، أو النفاق الأكبر، وهو المخرج من الملّة: وهو ما أبطن الكفر في القلب، وأظهر الإيمان على لسانه وجوارحه، وصاحبه من أهل الدرك الأسفل من النَّار. مثل: من كذب بما جاء به الله تعالى، أو بعض ما جاء به الله، وكذب الرسول عَنْكُ ، أو بعض ما جاء به الله، وكذب الرسول عَنْكُ أو أبغض بعض ما جاء به الرسول عَنْكُ ، وكمثل من لم يعتقد وجوب طاعته عَنْكُ أو أبغض الرسول عَنْكُ أو كمرة الانتصار لدين الرسول عَنْكُ أو سُرُّ بكسر راية الدَّين.. وإلىٰ غير ذلك من الأعمال الكفرية.

ثانياً نفاق العمل، أو النفاق الأصغر، غير مخرج من الملّة: وهو النفاق العملي، أي: ما ظهر فيه العمل على وجه مخالف لما يكون عليه الشرع، وصاحبه لا يُخرج من الملّة. مثل: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر؛ كما جاء في الحديث.

<sup>( \* )</sup> والنفاق في الشرع نوعان: نفاق اعتقاد، ونفاق عمل.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتابِ والْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالَدِينَ فِيهَا أُولِئِكَ هُمْ شَرَّ البَريَّةِ ﴾ (١٠).

وقال: ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَخْبَطَنَ عَملُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (٢).

ثانياً – كفر أصغر غير مخرج من الملَّة:

أطلقه الشّارع على بعض الذنوب على سبيل الزجر والتهديد؛ لأنّها من خصال الكفر، وما كان من هذا النوع فمن كبائر الذنوب، وهو مقتض لاستحقاق الوعيد دون الخلود في النّار، ومن الأمثلة على ذلك: قتال المسلم، والحلف بغير الله تعالى، والطعن في النسب، والنياحة على الميت، وقول المؤمن لأخيه المؤمن يا كافر.. إلى غير ذلك، قال الله تبارك وتعالى:

﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ (")
وقال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم :
﴿ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقَ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٍ ﴾ ('').

<sup>(</sup>١) سورة البينة، الآية: ٦.

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الزمر، الآية : ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٤) ومتفق عليه ۽ .

وقال: ولا تَرْجِعوا بَعْدي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضكُمْ رِقابَ بَعْض » (۱).

وقال: ﴿ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ، أَوْ كَفَرَ ﴾ ( ` ' .

وقال: « اثْنَتَانِ في النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ ؛ الطَّعْنُ في النَّسَبِ والنِّيَاحَةُ عَلَىٰ المَيُّتِ ۗ (٣).

<sup>(</sup>۱) (متفق عليه).

<sup>(</sup> ٢ ) ﴿ صحيح سنن أبي داود ﴾ للألباني . ( ٣ ) ﴿ رواه مسلم ﴾ .

## الأصلالرابع

# الإيمان بنصوص الوعد والوعيد

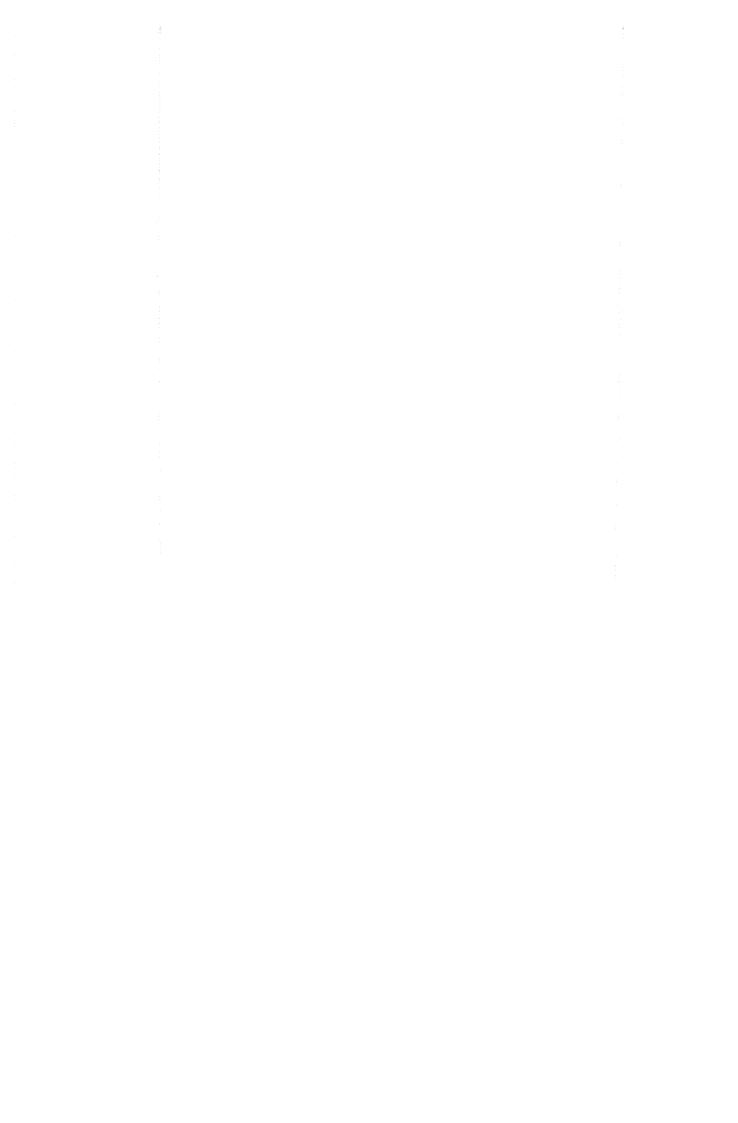

#### الإيمان بنصوص الوعد والوعيد

ومن أُصول عقيدة السُّلف الصَّالح، أهل السُّنَّة والجماعة:

الإيمان بنصوص الوعد والوعيد؛ يؤمنون بها، ويُعرِّونها كما جاءت، ولا يتعرضون لها بالتأويل، ويُحَكِّمُونَ نصوص الوعد والوعيد، لقوله سبحانه وتعالىٰ:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهَ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْماً عَظيماً ﴾ (١٠).

ويعتقدون بأنَّ عواقب العباد مبهمة لا يَدْري أَحدٌ بما يُخْتَمُ له؛ لكن مَن أَظهر الكفر الأكبر حكم عليه به، وعُومِلَ معاملة الكفَّار.

قال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

«إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجنَّة؛ فِيما يَبْدو لِلنَّاس، وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّار؛ فِيمَا يَبْدُو للنَّاس، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّار؛ فِيمَا يَبْدُو للنَّاس، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّار؛ فِيمَا يَبْدُو للنَّاس، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجنَّة، (۲).

(١) سورة النساء، الآية: ٨٨. والآية: ١١٦. (٢) درواه البخاري ومسلم،

وقال: ﴿ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمِلِ أَهْلِ الْجِنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِراعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكَيْنَابُ ؛ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُها، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِراعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ؛ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجُّنَّةِ

ولكن يشهدون لمن مات علىٰ الإسلام بظاهر إسلامه – من المؤمنين والمتقين – علىٰ العموم؛ بأنَّه من أهل الجنَّة، إن شاء الله.

قال تعالىٰ: ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الْأَنَهارُ . . ﴾ (٢) .

وقال: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ، فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِر ﴾(٣).

وقال النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

«مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ ؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ » ( أ ) .

ويشهدون بأنَّ الكقَّارَ، والمشركين، والمنافقين من أهل النَّار.

قال تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بَآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ ﴾ (°).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>١) (رواه البخاري ومسلم). (٢) سورة البقرة، الآية (٣) سورة القمر، الآيتان: ٤٥ - ٥٥. (٤) (رواه ومسلم). (٥) سورة البقرة، الآية: ٣٩.

وقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ والْمُشْرِكِينَ فِي نارِ جَهَنَّمَ خَالِدينَ فِيها أُولَئِكَ هُمْ شَرَّ البَريَّةِ ﴾ (١٠).

وقال: ﴿ إِنَّ النَّنافِقينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ (``.

وأهل السُّنَّة والجماعة:

يشهدون للعشرة المبشرين بالجنّة ، كما شهد لهم النّبيّ – صلّىٰ الله عليه وآله عليه وحلىٰ آله عليه واله وسلّم – بالجنّة شهدوا له بها

قال النُّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

و أبو بَكْر في الجنّةِ، وَعُمَرُ في الجنّةِ، وَعُثْمَان في الجنّة، وعَليٌ في الجنّة، وعَليٌ في الجنّة، وَطَلْحَة في الجنّة، وَالزّبيرُ في الجنّة، وَعَبْدُ الرَحْمَنَ بن عَوْف في الجنّة، وَسَعيدُ بن زَيْد في الجنّة، وَسَعيدُ بن زَيْد في الجنّة، وَابَو عُبَيْدة بن الجرّاح في الجنّة ، وَالله عُبَيْدة بن الجرّاح في الجنّة بن البيرة بن المِنْ الجرّاح في الجنّة بن المِنْ المِنْ الله بن المِنْ الله بن المُنْ الله بن المِنْ الله بن الله بن الله بن المِنْ الله بن المُنْ الله بن الله بن المُنْ الله بن ا

وقد ثبت لكثير من الصَّحابة الشهادة بالجنّة: كعكاشة بن محصن، وعبد الله بن سلام، وآل ياسر، وبلال بن رباح، وجعفر ابن أبى طالب، وعمرو بن ثابت، وزيد بن حارثة، وعبد الله بن رواحة،

<sup>(</sup>١) سورة البينة، الآية: ٦. (٢) سورة النساء، الآية: ١٤٥

<sup>(</sup>٣) وصحيح سنن أبي داود، للألباني

وفاطمة ابنة الرُّسول - صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم - وخديجة بنت خويلد، وعائشة، وصفية، وحفصة، وجميع زوجاته - صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم - وغيرهم، رضي الله تعالىٰ عنهم أجمعين.

وآمًّا مَن جاءت النصوص بآنَّهم من أهل النَّار، فنشهد لهم بذلك، منهم أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب، وامرأته أم جميل أروى بنت حرب، وغيرهما ثمَّن ثبت في حقهم ذلك.

#### وأهل السُّنَّة والجماعة:

لا يجزمون لأحد بعينه كاثناً من كان ؛ بجنَّة ولا نار إلاَّ من جزم له رسول الله - صلَّىٰ الله عليه وعلیٰ آله وسلَّم - ولكن يرجون للمحسن، ويخافون علیٰ المسيء (\*).

ويعتقدون أَنَّ الجِنَّة لا تجب لأحد، وإِنْ كان عمله حسناً إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَهُ الله بفضله فيدخلها برحمته، قال الله تعالىٰ:

﴿ وَلَوْ لاَ فَصْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُم مِنْ أَحَدِ أَبَداً وَلَكِنَّ الله يُوكِي مَنْ يَشَاءُ والله سُمِيعٌ عَليمٌ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة النورة، الآية: ٢١.

<sup>( ﴿ ﴿ )</sup> وَلَهُذَا لا يَحْكُم عَلَىٰ آخِدَ قُتِلَ أَوْ مَاتَ بَأَنَّهُ شَهِيدًا لأَنَّ النَّيِّةُ مُردَهَا إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ. والصحيح أن يقال: نسأل الله له الشهادة نحسبه شهيداً إن شاء الله – ولا نزكي علىٰ الله أحداً – بصيغة الدعاء ،وليس بصيغة الجزم؛ لأنَّ الجزم قول على الله بلا علم.

وقال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

ومَا مِنْ أَحَدِ يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الجنّة ، فقيل: ولا أنت؟ يا رسول الله!
 قال: ووَلا أَنا ؛ إلا أَنْ يَتَغَمّدَني رَبّي برحْمة ، (۱).

#### وأهل السُّنَّة والجماعة:

لا يوجبون العذاب لكلَّ مَن توجه إليه الوعيد – في غير ما يقتضي الكفر – فقد يغفر الله له بما فعله من طاعات، أو بتوبته، أو بمصائب وأمراض مكفرة، قال الله تبارك وتعالىٰ:

﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهَ إِنَّ اللهَ يَغفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحيمُ ﴾ (٢).

قال النَّبِيُّ صلىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلم :

وبَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بطَرِيق، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكِ عَلَىٰ الطَّرِيقِ
 فأخُرَه، فَشكَرَ الله له؛ فَغَفَرَ لَه (٢٠٠٠).

#### وأهل السُّنَّةُ والجماعة:

يعتقدون أنَّ لكلِّ مخلوق أجلا، وأنَّه لن تموت نفسٌ إِلاَّ باذن الله كتاباً مؤجلا؛ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون،

<sup>(</sup>۱) ورواه مسلم».

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) درواه البخاري.

وإِن مات أَو قُتل؛ فإِنَّما لانتهاء أَجله المسمىٰ له، قال الله تعالىٰ:
﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بإِذْنِ اللهِ كِتَاباً مُؤَجَّلاً ﴾ (١٠).

وأهل السُّنَّة والجماعة:

يعتقدون أَنَّ وعد الله للمؤمنين بالجنَّة، ووعيده بتعذيب العصاة الموحدين، وتعذيب الكفَّار والمنافقين في النَّار؛ حق.

قال تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنَدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَعْدَ اللهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً ﴾ (٢).

ولكن الله – سبحانه وتعالىٰ – يعفو عن عصاة الموحدين بفضله وكرمه، وقد وعدَ الله تعالىٰ بالعفو عن الموحدين، ونفاه عن غيرهم.

قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ لاَ يَغْفُرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمنَ يَشَاءُ ﴾ (٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية : ٤٨ . والآية : ١١٦.

## الأصلالخامس

## الهوالاة والمعاداة

فلا عقيدة أهل السنة والجماعة



### الهوالاة والمعاداة ··· في عقيدة أهل السنة والجماعة

ومن أُصول عقيدة السُّلف الصَّالح؛ أهل السُّنَّة والجماعة:

اَحْبُ في الله والبُغْضُ في الله؛ أي اَحْبُ والولاءُ للمؤمنين، والبغضُ للمشركينَ والكفار والبراءة منهم، قال الله تعالى:

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

(\*) والموالاة، لفة: هي الهية، فكل من أحبيته ابتداءً من غير مكافاة؛ فقد اوليته وواليته،
 والولاية ضد العداوة. ومجمل القول في الموالاة أو الولاء: أنّه الهيّة والنّصرة والاتباع،
 واللفظ مشعر بالقرب والدنو من الشيء.

«المعاداة» لغة: مصدر عادئ يعادي معاداة. والعداء والعداوة: الخصومة والمباعدة؛
وهي الشعور المتمكن في القلب في قصد الإضرار وحب الانتقام، والعدو شد
الصديق. وملخصه هي: التباعد والاختلاف، وهي ضد الموالاة.

والموالاة والمعاداة ، شرعاً: أصل الموالاة الحب، وأصل المعاداة البغض، وينشأ عنهما من أعمال القلب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة؛ كالنصرة والانس والمعاونة والجهاد والهجرة.

فالموالاة إذن: الاقتراب من الشيء والدُّنوُّ منه عن طريق القول أو الفعل أو النيَّة، والماداة ضد ذلك.

ومن هنا نعلم أنَّه لا يكاد يوجد فرق بين المعنيين اللغوي والشرعي، وأنَّ الله قد أوجب على المؤمنين أن يقدّموا كامل الموالاة للمؤمنين، وكامل المعاداة للكافرين، ولا يتم الولاء للمؤمنين إلاَّ باليراء من المشركين؛ فهما متلازمان وَيَنْهُونَ عَنِ المُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُونَا اللهَ وَرَسُولَهُ أُونَا اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (١٠).

وقال تعالىٰ: ﴿ لِأَيَتُخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الكَافِرِينَ أَوْلَيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفَعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهَ فِي شَيْءٍ ﴾ (٢)

وأهل السُّنَّة والجماعة:

يعتقدون أنَّ الموالاة والمعاداة من الأُصول المهمة، ولها مكانة عظيمة في الشرع؛ تتضع بالوجوه الآتية:

أَوَّلاً ــ أَنَّها جزء من شهادة ﴿ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ﴾ فإنَّ معناها البراءةُ من كلُّ مَا يُعبِدُ من دون الله، كما قال الله تعالىٰ:

﴿ أَن اعْبُدُوا اللهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ (٢).

ثانياً - أنَّها أوثق عرى الإيمان.

قال النُّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

﴿ أَوْثَقُ عُرَىٰ الْإِيمَانِ : المُوالاَةُ في الله والمُعاداةُ في الله ، والحُبُّ في الله ، والحُبُّ في الله ، والبُغضُ في الله ، ( ) .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: ﴿ سَلَسَلَةُ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةِ ﴾ للأَلْبَاني ، برقم: ( ٩٩٨ ) -

ثَالثاً – أنَّها سبب لتذوق القلب حلاوة الإيمان ولذَّة اليقين.

قال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

و ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيهِ وَجَدَ حَلاَوةَ الإيمان: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيهِ ثَمَّا سِواهُمَا، وَمَنْ أَحَبُّ عَبْداً لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا للَّهِ، وَمَنْ يَكُرُهُ أَنْ يَعودَ في الكُفْر بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى في النَّارِ» ```.

رابعاً - أنَّه بتحقيق هذه العقيدة يُستكمل الإيمان.

قال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

و مَنْ أَحَبُّ لله، وَأَبْغَضَ لله، وَأَعْطَىٰ لله، وَمَنعَ لله؛ فَقَد اسْتَكَمَلَ الإيمان ع<sup>(۲)</sup>.

خامساً – لأنَّ من أَحَبَ غير الله ودينه، وكره الله ودينه وأهله، كان كافراً بالله، قال الله تعالىٰ:

﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمْــواتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾(").

سادساً - أنَّها الصلة التي علىٰ أساسها يقوم المجتمع المسلم.

<sup>(</sup>۱) ومتفق عليه ۽ .

<sup>(</sup> ٢ ) «صحيح سنن أبي داود ۽ للألباني . ( ٣ ) سورة الأنمام ، الآية : ٤ ١ .

قال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

﴿ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حَتَّىٰ يُحِبُّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (١).

وأهل السُنَّة والجماعة:

يعتقدون بأنَّ الموالاة والمعاداة واجبةٌ شرعاً؛ بل من لوازم الشهادة: ﴿ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ ﴾ وشرط من شروطها، وهي أصل عظيم من أصول العقيدة والإيمان يجب على المسلم مراعاته، وقد جاءت النصوص الكثيرة لتأكيد هذا الأصل، منها قوله الله تعالىٰ:

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آباؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوانُكُمْ وَأَزْواجُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَها وَمَساكِنُ تَرْضَوْنها أَحَبَ إِلِيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولهِ وَجِهَاد فِي سَبَيِلهِ فَتَربَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللهُ بَأَمْرِهِ ﴾ (٢).

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلُقُونَ إِلِيهِم ْبالمَوَدَّةِ ﴾ (٢٠).

وأهل السُّنَّة والجماعة:

يُقَسِّمُونَ النَّاسِ في الموالاة والمعاداة إِلَىٰ ثلاثة أقسام:

<sup>(</sup>١) (رواه البخاري).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المتحنة، الآية: ١.

أَوَّلاً – مَن يستحق الولاء المطلق: وهم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وقاموا بشعائر الدَّين مخلصين له، قال الله تعالىٰ:

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُوا الَّذِينَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَيُؤْتُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الغالبُونَ ﴾ (١٠).

ثانياً - من يستحق الولاء من جهة والبراء من جهة أخرى:

مثل المسلم العاصي الذي يهمل بعض الواجبات، ويفعل المحرمات التي لا تصل إلى الكفر؛ فيجب مناصحة هؤلاء، والإنكار عليهم، ولا يجوز السكوت على معاصيهم، بل ينكر عليهم ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وتقام عليهم الحدود والتعزيرات حتى يكفّوا عن معاصيهم، ويتوبوا من سيئاتهم؛ كما فعل النّبي – صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم – مع عبد الله بن حمار عندما أتبي به وهو شارب للخمر، ولعنه بعض الصّحابة؛ فقال صلّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلّم: ولا تَلْعَنوهُ إِنّه يُحِبُّ الله وَرَسُولَه و(٢). ومع هذا فقد أقام عليه الحد.

ثالثاً - من يستحق البراء المطلق:

وهو المشرك و الكافر ، سواءً كان يهودياً ، أو مجوسياً ، أو ملحداً، أو وثنياً ، و هذا الحكم ينطبق أيضاً على من فعل المكفرات

(١) سورة المائدة، الآيتان: ٥٥ - ٥٦. (٢) درواه البخاري.

من المسلمين؛ كدعاء غير الله، أو الاستغاثة بغيره، أو التوكّل على غيره، أو سبّ الله ورسوله أو دينه، أو فصل الدين عن الحياة اعتقاداً بأنَّ الدين لا يلائم هذا العصر، أو نحو ذلك - بعد إقامة الحجة عليهم - فعلى المسلمين أن يجاهدوهم ويضيَّقوا عليهم، ولا يتركوهم يَعيثُونَ في الأرض الفساد، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِيُّ جَاهِدِ الكُفَّارُ وَالمُنَافِقِينَ وَآغَلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِعْسَ المصيرُ ﴾ (١٠).

وقال : ﴿ لاَ تَجِدُ قَرْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادً اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُم أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ (٢).

وأهل السُّنَّة والجماعة:

يرون أَنَّ الموالاة في الله لها حقوق يجب أَن تؤدى، منها:

أُوَّلاً \_ الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، ويُستثنى من ذلك المستضعف ، ومَن لا يستطيع الهجرة لأسباب شرعية .

ثانياً - نصرة المسلمين، ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان، ومشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم.

ثالثاً - أن يحب للمسلمين ما يحبه لنفسه؛ من الخير ودفع الشر، وعدم السخرية منهم، والحرص على محبَّتهم ومجالستهم ومشاورتهم.

(١) سورة التوبة. الآية: ٧٣. ﴿ ﴿ ﴾ سورة انجادلة، الآية : ٢٢.

رابعاً - أداء حقوقهم: من عيادة المريض، واتباع الجنائز، والرفق بهم، والدُّعاء والاستغفار لهم، والسُّلام عليهم، وعدم غشهم في المعاملة، أو أكل أموالهم بالباطل.

خامساً - عدم التجسس عليهم، أو نقل أخبارهم وأسرارهم إلى عدوهم، وكف الأذى عنهم، وإصلاح ذات بينهم.

سادساً – الانضمام إلى جماعة المسلمين، وعدم التفرق عنهم، والتعاون معهم على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

### وأهل السُّنَّة والجماعة:

يرون المعاداة في الله تقتضي أُموراً ، منها :

أَوُّلاً - بغض الشرك والكفر وأهله، وإضمار العداوة لهم.

ثانياً – عدم اتخاذ الكفار أولياء، وعدم مودَّتهم، ومفاصلتهم مفاصلة كاملة؛ حتى لو كانوا من ذوي القربي.

ثالثاً - هجر بلاد الكفر، وعدم السفر إليها إِلاَّ لضرورة مع القدرة على إظهار شعائر الدِّين.

رابعاً – عدم التشبه بهم فيما هو من خصائصهم، دينا ودنيا؛ فالدّين كشعائر دينهم، والدُّنيا كطريقة الأكل والشرب واللباس، ونحوها من عاداتهم، وما لم ينتشر في المسلمين؛ لأنَّ ذلك يورث

نوعاً من المودَّة والموالاة في الباطن، والمحبَّة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر.

خامساً - آلاً يناصِرَ الكفار، ولا يمدحهم، ولا يعينهم على المسلمين، ولا يستعين بهم؛ إلا عند الضرورة وعلى كفار أمثالهم، ولا يَرْكَن إليهم، وهجر صحبتهم ومجالسهم، ولا يتخذهم بطانة له يحفظون سره، ويقومون بأهم أعماله.

سادساً \_ ألا يشاركهم في أعيادهم وأفراحهم، ولا يهنئهم عليها، وكذلك لا يعظمهم ولا يخاطبهم؛ بالسيد والمولى، ونحوها.

سابعاً \_ ألاً يستغفر لهم، ولا يترحم عليهم.

ثامناً \_ عدم المداهنة والمجاملة والمداراة لهم على حساب الدّين.

تاسعاً \_ عدم التحاكم إليهم، أو الرضى بحكمهم، وترك اتباع أهوائهم ومتابعتهم في أي أمر من أمورهم؛ لأنَّ متابعتهم يعني ترك حكم الله ورسوله.

عاشراً - ألا يبدأهم بتحية الإسلام: والسَّلاَمُ عَلَيْكُم، .

# الأصلالسادس

# التصديق بكرامات الأولياء

### التصديق بكرامات الأولياء

ومن أُصول عقيدة السُّلف الصَّالح، أهل السُّنَّة والجماعة:

التصديق بكرامات الأولياء: وهي ما قد يُجريه الله علىٰ أيدي بعض الصالحين من خوارق العادات إكراماً لهم؛ كما دل علىٰ ذلك الكتاب والسنَّة (\*) ، قال الله تبارك وتعالىٰ:

﴿ أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا

وَكَانُوا يَتُقُون. لَهُمُ البُشْرَىٰ في الحَياةِ الدُّنيا وَفي الآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العظِيمُ ﴾ (١٠).

ضعف إيمانهم، لأنَّ الكرامة تقع لأسباب منها: تقوية إيمان العبد، ولهذا لم يرَ كثير من الصحابة شيئاً من الكرامات لقوة إيمانهم وكمال يقينهم، ومنها أيضاً: إقامة الحجة على العدو، والكرامة لا تقيد من ناحية العقل، وإنما تقيد بضوابط الشرع، وللكرامة شروط منها: أن لا تنافض حكماً شرعيا، ولا قاعدة دينية، وأن تكون لحي، وأن تكون لحاجة؛ فإن فقد أحد هذه الشروط؛ فليست بكرامة بل هي إمَّا خيال، وإمَّا وهم وإمَّا إلقاء من الشيطان. والكرامة لا يَشْبُت بها حكمٌ من الأحكام الشرعية، ولا ينتفي بها حكم شرعي أيضاً ذلك أنَّ للأحكام الشرعية مصادرها المعروفة من كتاب الله وسنة رسوله عَلَيْكُ والإجماع، وإذا أجرئ الله الكرامة علىٰ يدي مسلم؛ فينبغي له أن يشكر الله علىٰ هذه المنحة والنعمة، ويسأل الله تعالىٰ الثبات، وعدم الفتنة إن كانت ابتلاءً واختبارا، وأن يكتم أمَرها، وأن لا يتخذها وسيلةً للتفاخر والتباهي أمام النَّاس؛ فإنَّ ذلك يوردُ موارد الهلكة، وكم من أناس خسروا الدنيا والآخرة حين استَدرَجهُم الشيطان من هذا الطريق؛ فأصبحت تلك الأعمال وبالا عليهم. واعلم أنَّ لأولياء الرحمن صفات ذكرها الله تعالىٰ في كتابه الكريم في كثير من الآيات، وجمعت بعضها في سورة الفرقان من الآية: ٦٣ – ٧٤، وذكرها النبي مَلِكُ في كثير من الأحاديث، ومن هذه الصفات علىٰ سبيل المثال: الإيمان بالله وبملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، والتقوى: وهي الحوف من الله، والعمل بسنَّة نبيَّه مَمِّلتُكُم والاستعداد ليوم اللقاء، والحبُّ في الله والبغض في الله، وأنَّ رؤيتهم تُذَكِّرُ بالله، وهم يمشون على الأرض هوناً، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ويبيتون لربهم سُجُداً وقياما، ويتولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنَّم، وإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يَقتُروا، ولا يدعون مع الله إلهاً آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلاَّ بالحق، ولا يزنون، ولا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مرُّوا كراما، وإذا ذُكِّروا بآيات ربُّهم لم يَخرُّوا عليها صُماً وعميانا، ودعاؤهم: ربُّنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً. .وغيرها من الصفات الثابتة في الكتاب والسُنَّة .

( ۱ ) سُورة يونس، الآية : ٢٦ – ٦٣ ·

وقال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

﴿إِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ مَنَ عَادَىٰ لِي وَلِياً فَقَدْ آذَنْتهُ
 إِاخَرْبٍ ﴿ ``.

ولكن لأهل السُنَّة والجماعة ضوابط شرعية في تصديق الكرامات، وليس كلُّ أَمرِ خارق للعادة يكون كرامة؛ بل قد يكون استدراجا، أو يدخل فيها ما ليس منها؛ من الشعوذة وأعمال السحرة والشياطين والدَّجَّالين، والفرق واضح بين الكرامة والشعوذة:

• فالكرامة: من الله تعالىٰ، وسببها الطاعة، وهي مختصة بأهل الاستقامة: قال الله تبارك وتعالىٰ:

﴿ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاوَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ ﴾ (\*).

والشعوذة: من الشيطان، وسببها الأعمال الكفرية والمعاصي،
 وهي مختصة بأهل الضلال: قال الله تعالىٰ:

﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أُولِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُم إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ (").

<sup>(</sup> ١ ) د رواه البخاري .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية: ١٢١.

وأهل السُّنَّة والجماعة :

يصدقون بأنُّ في الدُّنيا سحراً وسحرة (\*) ، قال الله تعالىٰ:

﴿ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ ﴾(١).

وقال: ﴿ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظيمٍ ﴾ (٢).

وقال: ﴿ وَلَكِنَّ الشَّياطِينِ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السُّحْرَ ﴾ (٣٠٠.

إِلَّا أَنُّهُم لا يضرون أحداً إِلَّا بإِذن الله، قال تعالىٰ:

﴿ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَد إِلاَّ بإِذْنِ اللهِ ويَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُم ولا يَنفَعُهُمْ ﴾ ('').

ومن اعتقد بأنَّ السُّحر يضر، أو ينفع بغير إذن الله؛ فقد كفر.

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: ٨٠. (٢) سورة الأعراف، الآية: ١١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٠٢.

ومن اعتقد إباحته وجب قتله؛ لأنَّ المسلمين أجمعوا علىٰ تحريمه، والسَّاحر يستتاب؛ فإن تاب، وإلاَّ ضُربت عنقه.

### ومن أُصول عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة:

التصديق بالرَّوْيا الصَّالحة، وهي جزء من النبوة، والفراسة الصَّادقة للصالحين حق، قال الله تعالىٰ:

﴿ إِنِّي أَرَىٰ في المَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يا أَبَتِ الْفَعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُني إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ (١٠).

وقال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُورَةِ إِلاَّ الْمُبَشِّرات ، قالوا: وما المبشرات؟ قال:

« الرُّوَّيا الصَالحة » (٢).

وأهل السُنَّة والجماعة:

يؤمنون بأنَّ الله تعالىٰ خلق شياطين الجن توسوس لبني آدم وتتربص بهم، وتتخبط بهم، قال الله تعالىٰ :

﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيائِهِمْ لَيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ (٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) (رواه البخاري).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية: ١٢١.

وأَنَّ الله يسلطهم علىٰ مَن يشاء مِن عباده لحكمة، قال تعالىٰ:

﴿ وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيطانُ إِلاَّ عُرُوراً ﴾ (١).

ويحفظ الله من كيد الشياطين ومكرهم مَن يشاء مِن عباده.

قال تعالىٰ: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطَانٌ عَلَىٰ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَىٰ رَبُّهِمْ
يَتُوكَّلُونَ. إِنَّمَا سُلُطَانُهُ عَلَىٰ الَّذِينَ يَتَوَّلُونَهُ وَاللَّيِنَ هُم "بهِ
مُشْرِكُونُ ﴾ (٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآيتان: ٩٩ – ١٠٠٠

# الأصلالسابع

# منهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال

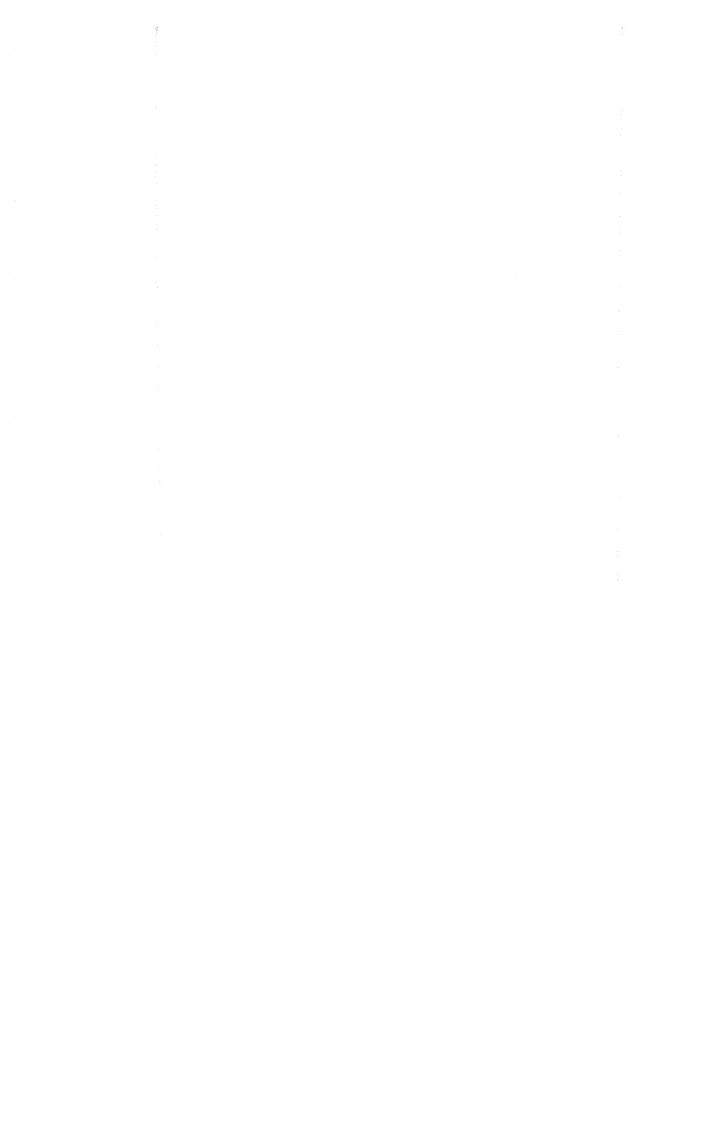

## منهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال

ومن أُصول عقيدة السُّلف الصَّالح؛ أهل السُّنَّة والجماعة:

في منهج التلقي والاستدلال اتباعُ ما جاء في كتاب الله – عزَّ وجلَّ – وما صح من سُنُة نبيَّه – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – ظاهراً وباطناً، والتسليمُ لهما، قال الله تبارك وتعالىٰ:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَىٰ اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اللهِ مَنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبيناً ﴾ (١٠).

وقال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم: « تَرَكْتُ فِيكُم أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا ما تَمَسَّكْتُمْ بهما: كَتابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِه »(٢).

وأهل السُّنَّة والجماعة:

لا يقولون كتاب الله ثُمَّ سُنَّة رسوله – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – بل كتاب الله وسُنَّة رسُوله معاً؛ لأنَّ السُنَّة مقرونة مع كتاب

<sup>(</sup>١) سورة الأُحزاب، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الحاكم في (المستدرك) وصححه الألباني في (المشكاة).

الله، ولأنَّ الله فرض طاعة رسوله، وسُنْتُهُ – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – مبيِّنة للمعنىٰ الذي أراده الله.

ثُمَّ - أَهل السُّنَة والجماعة - بعد ذلك يتبعون ما كان عليه الصَّحابة من المهاجرين والأنصار عموما، والخلفاء الراشدين خصوصا.

وأَوصَىٰ النَّبِي – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – باتباع الخلفاء الراشدين خصوصا؛ ثمَّ يتبعون الذين يلونهم من القُرون المفضَّلة الأولىٰ، فقال صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْحُلَفَاءِ المَهْدِيِّينَ الرَّاشدين؛ تَمَسَّكُوا بها، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بالنَّواجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فإنَّ كُلَّ مُحْدَثَةً. بدْعَة، وَكُلَّ بِدْعَة ضَلَالة »('').

وعلىٰ ذلك فإنَّ مرجع أهل السُّنَّة عند التنازع؛ هوكتاب الله، وسُنَّة رسوله – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – قال الله تعالىٰ:

﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ اللهِ والرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمُ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْويِلاً ﴾ (`` .

وصحابة رسول الله - صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم - مرجع أهل السُنَّة والجماعة في فهم الكتاب والسُنَّة، ولا يُعارَضُ شيء عندهم من الكتاب أو السُنَّة الصحيحة؛ بقياس، ولا ذوق، ولا كشف، ولا قول

<sup>(</sup>١) «صحيح سنن أبي داود، للألباني . (٢) سورة النساء، الآية ٥٩ .

شيخ، ولا إمام؛ لأَنَّ الدِّين قد اكتمل في حياة الرسول – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – قال الله تعالىٰ: ﴿ اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَأَعَمْتُ عَلَيْكُمْ بِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً ﴾ ('').

#### وأهل السُنَّة والجماعة:

لا يقدَّمون على كلام الله، وكلام رسُوله - صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ الله وسلَّم - كلام أحد من النَّاس، قال تعالىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقدَّمُوا بَيْنَ يَدَي اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهِ سَمِيعٌ عَليمٌ ﴾ (٢٠).

ويعلمون بأنَّ التقدم بَينَ يَدَي الله ورسوله من القول على الله بغير علم، وهو من تزيين الشيطان.

والعقل الصريح عندهم يوافق النقل الصحيح، وعند الإشكال يقدمون النقل ولا إشكال؛ لأنَّ النقل لا يأتي بما يستحيل على العقل أن يتقبله، وإنَّما يأتي بما تحار فيه العقول، والعقل يصدق النقل في كلِّ ما أخبر به، ولا عكس.

ولا يُقلِّلون من شأن العقل؛ فهو مناط التكليف عندهم، ولكن يقولون: إنَّ العقل لا يتقدم على الشرع – وإلاَّ لاستغنى الخلق عن الرسل – ولكن يعمل داخل دائرته، ولهذا سُمُّوا أهل السئَّنة لاستمساكهم واتباعهم وتسليمهم المطلق لهدي النَّبِيِّ – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – قال الله تبارك وتعالىٰ:

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٣. (٢) سورة الحجرات، الآية: ١.

﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهْواءَهُمْ وَمَنْ أَصْلُ مِمَّنْ التَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدَىٰ مِنَ اللهِ إِنَّ الله لاَ يَهْدِي القَومَ الظالمينَ ﴾ (١٠).

وأهل السُّنَّة والجماعة:

يَأَخَذُونَ بعد الكتاب والسُنَّة بما أَجمع عليه علماء الأُمَّة، ويعتمدون عليه، قال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

«إِنَّ الله لا يَجْمَعُ أُمَّتي عَلىٰ ضَلاَلَةٍ، وَيَدُ الله عَلَىٰ الجماعةِ، ومَنْ شَذَ شَذَ في النَّارِ» (٢).

فهذه الأُمَّة معصومة من الاجتماع على باطل، ولا يمكن أن تجمع على ترك الحق.

ولا يعتقدون العصمة لأحد غير رسول الله - صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ الله وسلَّم - ويرون الاجتهاد فيما خفي من الأمر بقدر الضرورة، ومع هذا لا يتعصبون لرأي أحد حتىٰ يكون كلامه موافقاً للكتاب والسُنَّة، ويعتقدون أنَّ المجتهد يخطئ ويصيب؛ فإن أصاب فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطا فله أجر الاجتهاد فقط؛ فالاختلاف عندهم في المسائل الاجتهادية، لا يوجب العداوة ولا التهاجر بل يُحبُ بعضهم بعضا، ويوالي بعضهم بعضا، ويصلي بعضهم خلف بعض، مع اختلافهم في بعض المسائل الفرعية.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ٥٩. (٢) وصحيح سنن أبي داود؛ للألباني.

ولا يلزمونَ أحداً من المسلمين التقيد بمذهب فقيه مُعيَّن، ولكن لا يرون أيضاً بأساً بذلك إذا كان اتباعاً لا تقليدا (\*)، وعلى المسلم أن ينتقل من مذهب الى آخر لقوة الدليل، وطالب العلم إذا كانت عنده أهلية يستطيع أن يعرف بها أدلَّة الأَثمَّة عليه أن يعمل بها، وينتقل من مذهب إمام في مسألة إلى مذهب إمام آخر، أقوى دليلاً وأرجع فقها في مسألة أخرى، ولا يجوز له الأخذ بقول أحد دون أن يعرف دليله؛ لأنَّهُ يصبح بذلك مقلدا، وعليه أن يبذل ما يستطيعه من النظر في الاختلاف حتى يترجَّح لديه شيء، فإنْ لم يمكنه الترجيح، يصبح حكم العامي فيسال أهل العلم.

<sup>(\*)</sup> والتقليد و: هو التزام المكلف في حكم شرعي مذهب من ليس قوله حجة في ذاته. أو هو قبول قول الاحبئة لقائله عليه. هو قبول قول القائل من غير معرفة لدليله. أو الرجوع إلى قول الاحبئة لقائله عليه. والمقلد: هو الذي يقلد شخصاً بعينه، وفي جميع أقواله أو أفعاله، ولا يرئ أنَّ الحق يمكن أن يكون فيما عداه، ومن غير أن يعرف دليله، ولا يخرج عن أقواله، ولو ثبت له عكس ذلك، ولا خلاف بين أهل العلم أن التقليد ليس بعلم، وأنَّ المقلد لا يطلق عليه اسم عالم. ولقد ذمَّ الله – عزَّ وجلً – التقليد ونهى عنه في كثير من الآيات، فقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِبِلَ لُهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا انْزَلَ اللهُ وإلى الرَّسُول قالوا حَسَبُنَا مَا وَجَدَانا عليه الله الو لو كان آباؤهم لا يَعْلَمُون شَيّعاً وَلا يَهْمُدونَ في [المائدة: ١٠٤].

وعلماء السّلف والآتئة المجتهدون جميعاً نهوا عن التقليد، لأنَّ التقليد أحد أسباب الضعف والنتازع بين المسلمين، والخير في الوحدة والاتباع والرجوع في الحلاف إلىٰ لله وإلى رسوله عَلَيْهُ ولذلك لم بر الصحابة – رضي الله عنهم – يقلّدون أحداً منهم بعينه في جميع المسائل، وكذلك الأثمة الأربعة – رحمهم الله – لم يتعصبوا لآرائهم وكانوا يتركون آراءهم لحديث رسول الله عَلَيْهُ وينهون غيرهم عن تقليدهم دون معرفة أدلتهم. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: (إذا صح الحديث فهو مذهبي). وقال: (لا يحل لاحد أن ياخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه).

وأَنَّ العاميُّ الذي لا يُحسن النظر في الدليل، فلا مذهب له، بل مذهب مفتيه؛ فالواجب عليه أن يسأَل أهل العلم بالكتاب والسُّنَة ، قال الله تبارك وتعالىٰ:

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذُّكُر إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعَلَّمُونَ ﴾ (١٠).

وأهل السُّنَّة والجماعة:

يقولون إِنَّ الفقه في الدِّين لا يتمُّ ولا يستقيم إِلاَّ بالعلم والعمل معاً؛ فمن حصَّل علماً كثيراً، ولم يعمل به، أو لم يَهْتَدِ بهدي النَّبِيُّ – صَلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – ولم يعمل بالسُّنَّة، فليس بفقيه.

وقال الإمام مالك رحمه الله: (إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رايي؛ فكل
 ما وافق الكتاب والسنّة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنّة فاتركوه).

<sup>•</sup> وقال الإمام الشافعي رحمه الله: (كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله عَلَيْ عند أهل النقل بخلاف ما قلت؛ فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي).

<sup>•</sup> وقال الإمام أحمد رحمه الله: (لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الأوزاعي ولا الثوري؛ وخذ من حيث أخذوا).

واقوالهم في هذا الباب كثيرة ، لأنَّهم كانوا يفقهون معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ اتَّبعوا مَا أُنزِلَ إِلِكُم ولا تَتَبعوا مِن دونه أولياء قليلاً ما تذكّرونَ ﴾ [سورة الامراف، الآية ٣].

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٤٣.

# الأصلالثامن

# وجوب طاعة ولاة أمر المسلمين بالمعروف



## وجوب طاعة ولاة أمر المسلمين بالمعروف

ومن أُصول عقيدة السُّلف الصَّالح؛ أهل السُّنَّة والجماعة:

أنَّهم يرون وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين ما لم يَأْمُروا بمعصية؛ فإذا أَمَرُوا بمعصية فلا تجوز طاعتهم فيها، وتبقىٰ طاعتهم بالمعروف في غيرها، عملاً بقول الله تبارك وتعالىٰ:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُم فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ (١٠.

ولقول رسوله صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« مَنْ أَطَاعَني فَقَدْ أَطَاعَ اللّهُ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَىٰ الله، ومَنْ يُطعِ الأَميرَ فَقَدْ أَطاعَني، ومَنْ يَعْصِ الأَميرَ فَقدْ عَصاني » (٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup> ۲ ) د متفق علیه ۽ .

وقوله: « اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ، وإن اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْلًا حَبَشِي كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَة » (١).

وقوله: ﴿ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ للأَمِيرِ ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُك ؛ فَاسْمَعْ وَأَطْع ﴾ (٢).

وقوله: ﴿ مَنْ كَرِهَ مِن أَميرهِ شَيْئًا فَلْيَصْبُر عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِن النَّاسِ خَرَجَ مِن السُّلْطانِ شِبْرا ، فَمَاتَ عَلَيْه ؛ إِلاَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِليَّة ﴾ (").

## فأهل السُّنَّة والجماعة:

يقولون إنَّ طاعة أُولي الأَمر في المعروف أَصلٌ عظيمٌ من أُصولِ العقيدة، ومن هنا أَدرجها أَثمَّة السُّلف في جملة العقائد، وقلَّ أَن يخلو كتابٌ من كتب العقائد إلاَّ تضمن تقريرها وشرحها وبيانها، وهي فريضة شرعية لكلُّ مسلم؛ لأنَّها أَمر أَساسي لوجود الانضباط في دولة الإسلام.

#### وأهل السُّنَّة والجماعة:

يرون الصَّلاة والجُمَع والأعياد خلف الأمراء والولاة، والأمر

<sup>(</sup>١) ورواه البخاري.

<sup>(</sup>۲) ، (۳) وروهما مسلم».

بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والحج معهم أبراراً كانوا أو فجاراً، والدُّعاء (\*) لهم بالصلاح والاستقامة، ومناصحتهم (\*\*) إذا كان ظاهرهم صحيحا، ويُحرِّمون الخروج عليهم بالسيف إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر، والصبر على ذلك لاَمره – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – بطاعتهم في غير معصية ما لم يحصل منهم كفر بواح، وأن لا يقاتلوا في الفتنة، وقتال من أراد تفريق أمر الأُمَّة بعد الوحدة.

قال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

﴿ خِيارُ أَثِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ
 وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ ، وَشِرارُ أَئِمَتِكُمُ الَّذِينَ تُرْفِضُونَهُمْ وَيُرْفِضُوكُم

<sup>(\*)</sup> المدعاء لولاة الأمور بالصلاح والاستقامة والهداية من طريقة السلف الصالح.
قال الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله: (لو كان لي دغوة ما جملتها إلا في السلطان،
قأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن جاروا وظلموا؛ لأنّ ظلمهم وجورهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين).

ظلمهم وجورهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين).
وذلك لأنّ في صلاحهم صلاح الأمنّة وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: (اعلم
عافاك الله - أنّ جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف،
وإنّما تُتقى وتُستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب، إنْ نقم الله متى لقيت بالسيف كانت هي أقطع. وقيل: سمع الحسن رجلاً يدعو على الحجاج، فقال: لا تغمل - رحمك الله - إنكم من أنفسكم أوتيتُم، إنما نخاف إن غزل الحجاج، أو مات أن تليكم القردة والحنازير). [١٥٠١م المسن المعري، لابن الموزي، ص ١١٩].

<sup>(\*\*)</sup> قال الإمام النووي رحمه الله: (وأمَّا النصيحة لأتَّمة المسلمين؛ فمعاونتهم على الحق، وطاعتهم فيه وأمرهم به، وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه). [شرح صحيح مسلم: ج ٢، ص ٢٤١].

وَتَلْعَنونَهُمْ وَيَلْعَنونَكُمْ، قيل: يارسول الله أفلا نُنابِذُهُم بالسَّيف؟ فقال: «لا، مَا أَقَامُوا فيكُمُ الصَّلاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ ولاتِكُمْ شَيْئاً تَكْرَهُونَه فَاكْرَهُوا عَمَلَه، وَلاَ تَنْزعُوا يَدَأُ مِنْ طَاَعَة، (١٠).

وقال: «إِنَّهُ يُسْتَعَمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَراءُ فَتَعْرِفُونَ وَتَنْكِرُون؛ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرَئ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ. قالوا: يا رسول الله! ألا تُقاتلهم؟ قال: لأ، مَا صَلُوا ﴾ (٢) (\*).

<sup>(</sup>۱) ، (۲) «رواهما مسلم».

<sup>(\*)</sup> واعلم أَنَّ من ولي الخلافة واجتمع عليه النَّاس ورضوا به، أو غلبهم بسيغه حتىٰ صار خليفة، وجبت طاعته وحرم الخروج عليه.

قال الإمام أحمد: (ومن غَلَبَ عليهم – يعني الولاة – بالسيف حتى صار خليفة، وسمّي أمير المؤمنين؛ فلا يحلُّ لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيتَ ولا يراهُ إمامًا؛ برّأً كان أو فاجرا). [والأحكام السلطانية، لأبي يعلى: ص ٢٣].

وقال الحافظ في الفتح: (وقد أَجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان التُنفَلُب، والجهاد معه، وأنَّ طاعته خيرٌ من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقنِ الدَّماء، وتسكين الدَّهماء) [ج ١٣ ، ص ٦].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وقل من خرج على إمام ذي سلطان؛ إلا كان ما تولد على إمام ذي سلطان؛ إلا كان ما تولد على الحديد) [• منهاج السُنّة ه: ج / ٢٢ ص ٢٤١]. وأمّا من عطّل منهم شرع الله ولم يحكم به وحكم بغيره؛ فهؤلاء خارجون عن طاعة المسلمين فلا طاعة لهم على المسلمين؛ لأنهم ضيّعوا مقاصد الإمامة التي من أجلها نصبوا واستحقوا السمع والطاعة وعدم الخروج، ولأن الوالي ما استحق أن يكون كذلك إلا لقيامه بأمور المسلمين، وحراسة الدين ونشره، وتنفيذ الأحكام وتحصين الثغور، وجهاد من عائد الإسلام بعد الدعوة، وبوالي المسلمين ويعادي أعداء الدّين؛ =

أمًّا طاعتهم في المعصية؛ فلا يجوز، عملاً بما جاء في السُنَّة من النهي عن ذلك.

قال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« السَّمْعُ والطَّاعَةُ عَلَىٰ المَرْءِ المُسْلِمِ، فيما أَحَبَّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَر بِمَعْصِية ، فَإذَا أُمِرَ بِمَعْصِية فِلاَ سَمْع وَلاَ طَاعَة »(١).

وقال: «لا طَاعَةَ في مَعْصِيَةِ اللهِ، إِثْمًا الطَّاعةُ في المَعْروف »<sup>(٢)</sup>.

وعلىٰ الإمام أن يتقي الله في الرعيَّة، ويعلم إنَّما هو أَجيرٌ استأجره الله تعالىٰ علىٰ الأُمَّة لرعايتها، ولخدمة دين الله وشريعته، ولتنفيذ حدوده علىٰ العام والحاص، وعلىٰ الإمام أن يكون قوياً لا تأخذه في

فإذا لم يحرس الدين، أو لم يقم بأمور المسلمين؛ فقد زال عنه حق الإمامة ووجب عنى الأمة – متمثلة بأهل الحل والعقد الذين يرجع إليهم تقدير الأمر في ذلك – خلمه ونصب آخر بمن يقوم بتحقيق مقاصد الإمامة؛ فأهل السئنة عندما لا يجوزون الحروج على الأثمنة بمجرد الظلم والفسق – لأن الفجور والظلم لا يعني تضييمهم للدين – فيقصدون الإمام الذي يحكم بشرع الله؛ لأن السئلف الصئالح لم يعرفوا إمارة لا تحافظ على الدين؛ فهذه عندهم ليست إمارة، وإنما الإمارة هي ما أقامت الدين ثم بعد ذلك قد تكون إمارة برة، أو إمارة فاجرة.

قال علي بن أبمي طالب رضي الله عنه: ( لا بُدُ للنَّاس؛ من إمارة برةً كانت أو فاجرة، قيل له: هذه البرة عرفناها فما بال الفاجرة؟! قال: يُؤمن بها السُّبُل وتُقام بها الحدود ويُجاهد بها العدو ويُقسم بها الغيء) [دمنهاج السنة، لابن تبعية : ج ١ ص ١٤٦].

<sup>(</sup>١) (رواه البخاري).

<sup>(</sup>۲) دمتفق علیه ۵.

الله لومة لائم، أميناً على الأمّة، وعلى دينهم، ودمائهم وأموالهم، وأعراضهم ومصالحهم، وأمنهم، وشانهم، وسلوكهم، وأن لا ينتقم لنفسه، ويكون غضبه لله تعالى.

قال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّة، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّة؛ لِلهُ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الجُنَّة» (١٠).

<sup>(</sup>١) (رواه مسلم).

## الأصلالتاسع

# عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة وآل البيت والخلافة



## عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة وآل البيت والخلافة

ومن أُصول عقيدة السَّلف الصَّالح؛ أهل السُّنَّة والجماعة:

حُبُّ أصحاب رسول الله – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – وسلامة قلوبهم وألسنتهم تجاههم؛ لأنَّهم كانوا أكمل النَّاس إيماناً وإحسانا، وأعظمهم طاعةً وجهادا، وقد اختارهم الله واصطفاهم لصحبة نبيَّه – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – وقد امتازوا بشيء لم يستطع أن يدركه أحد من بعدهم مهما بلغ من الرفعة؛ ألا وهو التشرف برؤية النَّبِيِّ – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – ومعاشرته.

والصِّحابة الكرام كلهم عُدولٌ بتعديل الله ورسوله لهم، وهم أولياءُ الله والصفياؤه، وخيرته من خلقه، وهم أفضل هذه الأُمَّة بعد نبيَّها – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – قال الله تبارك وتعالىٰ:

﴿ والسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمهاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بَإِحْسَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ورَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَها
الأَنْهارُ خَالِدينَ فيها أَبَداً ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ١٠٠.

والشهادة لهم بالإيمان والفضل أصل قطعي معلوم من الدين بالضرورة، ومحبَّتهم دينٌ وإيمان، وبغضهم كفرٌ ونفاق.

وأَهلُ السُّنَّة والجماعة: لا يذكرونهم إلاَّ بخير؛ لأنَّ رَسُول الله أَحبُّهم وأوصىٰ بحبهم، فقال صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« الله الله في أصحابي لا تَتَخذُوهُم غَرَضاً بَعْدِي؛ فَمَنْ أَحَبَّهُم فَبحُبِّي أَحَبَّهُم، ومَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبَبُغْضِي أَبْغَضَهُم، وَمَنْ آذاهُم فَقَدْ آذَانِي، ومَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَىٰ اللهُ، ومَنْ آذَىٰ اللهُ يُوشِكُ أَنْ

وكلُّ مَن رأَىٰ رسول الله – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – وآمن به، ومات علىٰ ذلك؛ فهو من الصُّحابة، وإن كانت صحبته سنةً، أو شهراً، أو يوماً، أو ساعةً.

ولا يدخل النَّار أَحِد من الصُّحابة بايع تحت الشجرة؛ بل قد رضى الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة.

<sup>(</sup>١) وصحيح سنن الترمذي، : للألباني.

<sup>( ﴿ )</sup> قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( حُبُ أبي بكر وعمرٌ، ومعرفةٌ فضلِهما من السُنَّةُ ) .

وقال الإمام مالكُ رحمه الله: (كان السُّلف يُعلِّمون أولادهم حبُّ أبي بكر وعمر؛ كما يُعلِّمون السورة من القرآن ). [أخرجهما اللالكائي في وشرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة ، ].

قال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« لاَ يَدْخُلِ النَّارِ أَحَدٌ باَيَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ » (١٠).

#### وأهل السُّنَّة والجماعة:

يكفُّون عمًّا شجر بينهم من نزاع (\*)، ويوكلون أمرهم إلى الله؛ فمَن كان منهم مصيباً كان له أجران، ومَن كان منهم مخطئاً فله أجرواحد، وخطؤه مغفور له إن شاء الله تعالىٰ.

ولا يسبُّون أحداً منهم؛ بل يذكرونهم بما يستحقون من الثناء الجميل، لقوله صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

﴿ لاَ تَسُبُوا أَصْحَابِي لاَ تَسُبُوا أَصْحَابِي ؛ فَرَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ
 أَنَّ أَحَدَكُم أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُد ذَهَبا مَا أَدْرَكَ مُدُ أَحَدِهِم،
 وَلاَ نَصِيفَه ، (۲) (\*\*).

<sup>(</sup>١) ( رواه البخاري) . (٢) ( رواه مسلم) .

<sup>(\*)</sup> جمهور الصحابة لم يدخلوا في الفتنة، ولما هاجت الفتنة كان أصحاب النبي ﷺ عشرات الألوف؛ فلم يحضرها منهم مائة؛ بل لم يبلغوا ثلاثين. كما روى ذلك الإمام أحمد في دمسنده؛ بسند صحيح عن ابن سيرين، وعبد الرزاق في دالمصنف، وابن كثير في تاريخه دالبداية والنهاية ».

<sup>( \*\* )</sup> وقد وقعَ بين عُبيد الله بن عمر، وبين المقداد كلام؛ فشتمَ عُبيد الله المقداد، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ( عليُ بالحدًاد أقطع لسانَه؛ لا يجترئُ أحدٌ بعدَه فيشتمَ أحداً من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم). [أخرجه اللالكائي ني وشرح أصول اعتقاد أمل السنّة»].

### وأهل السُّنَّة والجماعة:

يعتقدون بأنَّ الصَّحابة معصومون في جماعتهم من الخطأ، وأمَّا أفرادهم فغير معصوم، والعصمة عند أهل السُّنَّة من الله \_ سبحانه وتعالىٰ \_ لمن يصطفي من رسله في التبليغ، وأنَّه – تبارك وتعالىٰ – حفظ مجموع الأُمَّة عن الخطأ، لا الأفراد.

قال النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« إِنَّ اللهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَىٰ ضَلاَلة ، وَيَدُ اللهِ عَلَىٰ الجماعَة »(١٠).

وأُهل السُنَّة والجماعة:

يعتقدون بأنَّ الصحابة الأربعة: أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعلياً - رضى الله عنهم - هم خير هذه الأُمَّة بعد نبيِّها - صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – وهم الخلفاء الراشدون المهديُّون علىٰ الترتيب، وهم مبشرون بالجنَّة، وفيهم كانت خلافة النُّبُوة ثلاثين عاماً مع خلافة الحسن ابن على رضي الله عنهم، لقول النَّبِئُ صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم: « الحٰلاَفةُ في أُمَّتِي تَلاثُونَ سَنَةً ؛ ثُمَّ مُلْكٌ بَعْد َذَلِكَ » ( ` ` .

ويفضلون بقية العشرة المبشرين بالجنَّة الذين سماهم رسول الله – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – وهم: طلحة بن عبيد الله، والزبير

<sup>(</sup>١) المحيح سنن الترمذي : للألباني . (٢) الرواه البخاري ومسلم » .

بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأُمَّة رضي الله عنهم أجمعين.

ثمَّ أهل بدر، ثمَّ أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان، ثمُّ ساثر الصَّحابة رضي الله عنهم؛ فمَن أحبُّهم ودعا لهم ورعى حقَّهم وعرف فضلهم كان من الفائزين، ومَن أبغضهم وسبَّهم فهو من الهالكين.

وأهل السُّنَّة والجماعة:

يُحِبُّونَ أَهلَ بيتِ النَّبِيِّ ؛ عملاً بقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: « أُذَكُّرُكُمُ اللهَ في أَهْلِ بَيْتِي ، أُذَكُّرُكُم اللهَ في أَهْلِ بَيْتِي » (``.

وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ بَنِي إِسْمَاعِيل ، وَاصْطَفَىٰ مِنْ بَني إِسْمَاعِيلَ كَنَانَةً وَاصْطَفَىٰ مِنْ كَنَانَةَ قُرِيْشًا، وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرِيْشٍ بِنَي هَاشِم وَاصْطَفاني مِنْ بَني هاشم » (۲)(\*).

ومن أهل بيته أزواجه – رضي الله عنهُنَّ – وهنَّ أُمهات المؤمنين بنص القرآن، كما قال الله تبارك وتعالىٰ:

﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِيُّ لَسْتُنَّ كَأَحَد مِنَ النَّسَاءِ إِن اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بالقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً، وَقَرْنَ فِي

<sup>(</sup>١)، (٢) (رواهما مسلم). (١) وكيف لا تُحبهم، ونحن تُصلّي وتُسلّم عليهم بعد رسولنا عَلِّكُ في كلّ صلاة ا

بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهِ وَرَسُولَهُ إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ (١).

فمنهن: خديجة بنت خويلد، وعائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة، وسودة بنت زمعة بن قيس، وزينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث، وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، وصفية بنت حيى بن أخطب.

ويعتقدون أنَّهنَّ مطهِّرات مبرآت من كلِّ سوء، وهنَّ زوجاته في الله عنهنَّ أجمعين.

ويرون أنَّ أفضلهنَّ خديجة بنت خويلد، وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برَّاها الله في كتابه العزيز؛ فمَن قذفها بما براها الله تعالىٰ منه؛ فقد كفر، قال النَّبئُ صلَّىٰ عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« فَصْلُ عائِشَةَ عَلَىٰ النَّساءِ كَفَصْلِ النَّريدِ عَلَىٰ سَائِر الطُّعام »(٢).

<sup>(</sup> ١ ) سورة الأحزاب، الآيتان: ٣٢ ، ٣٣.

<sup>(</sup>٢) ډرواه البخاري.

## الأصلالعاشر

# موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع

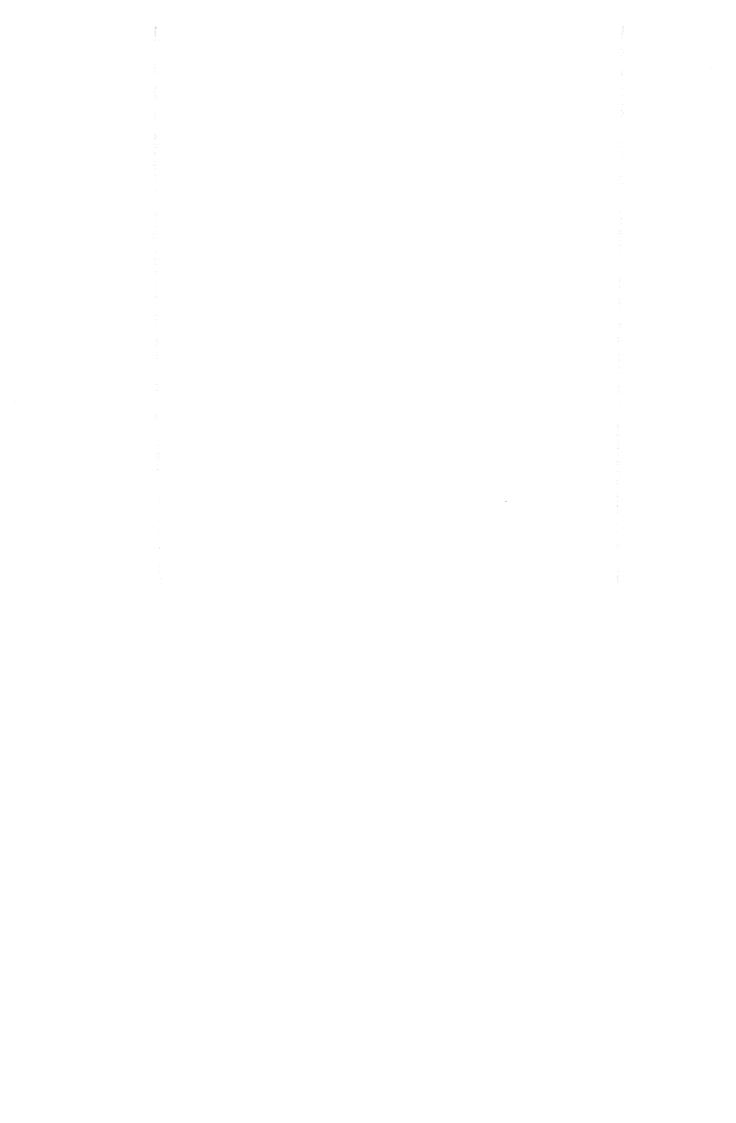

# موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع

ومن أُصول عقيدة السُّلف الصَّالح؛ أهل السُّنَّة والجماعة:

أنَّهم يُبْغِضُون أهل الأهواء والبدع؛ الذين أحدثوا في الدُّين ما ليس منه، ولا يُحبُّونهم، ولا يَصحَبونهم، ولا يَسمعون كلامهم، ولا يُجالسونهم، ولا يُجادلونهم في الدُّين، ولا يُناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم، وبيان حالهم وشرهم، وتحذير الأُمَّة منهم، وتنفير النَّاس عنهم.

قال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

مَا مِنْ نَبِيَّ بَعَثَهُ اللهُ في أُمَّةٍ قَبْلي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَواريُّون وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ؛ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِن بَعدِهم خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لا يُؤْمَرُون ؛ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَكُونَ مَا لا يُؤْمَرُون ؛ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَكُوهِ فَهُو مُؤْمِن، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَكُوهِ فَهُو مُؤْمِن، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَكُوهِ فَهُو مُؤْمِن، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَكُونِ مَن الإيمان حَبَّةُ خَرْدُل (۱).

<sup>(</sup>١) وصحيح سنن أبي داود، للألباني.

وقال: «سَيَكُونُ في آخِرِ أُمَّتِي أُناسٌ يُحَدَّثُونَكُم مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُم ولا آباؤُكُم؛ فَإِيَّاكُم وَإِيًّاهُم، (١٠.

#### وأهل السُّنَّة والجماعة:

يعرَّفون البدعة: بأنَّها ما استُتحدِثَ بعد النَّبِيّ – صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم – من الأهواء، وما ابتُدع من الدَّين بعد الكمال، وهي كلُّ أمر لم يأْتِ علىٰ فعله دليلٌ شرعي من الكتاب والسُّنَّة، وهي – أيضاً – ما أُحْدِثَ في الدَّين من طريقة تضاهي الشريعة بقصد التَّعَبُّد والتَقَرَبِ إلىٰ الله تعالىٰ .

ولذا فالبدعة تقابل السُّنَّة، غير أن السُّنَّة هدى، والبدعة ضلال.

والبدعة: عندهم نوعان؛ نوع شرك وكفر، ونوع معصية منافية لكمال التوحيد. والبدعة وسيلة من وسائل الشرك، وهي قصد عبادة الله – تبارك وتعالىٰ – بغير ما شرع به، والوسائل لها حكم المقاصد، وكلُّ ذريعة إلىٰ الشرك في عبادة الله، أو الابتداع في الدين يجب سدُّها؛ لأنُّ الدين قد أكتمل، قال تعالىٰ:

﴿ اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُم نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيناً ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) ورواه مسلم،

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٣.

وقال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَد »(١).

وقال: ومَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنا فَهُو َ رَد »(٢٠).

وقال: ﴿ فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَديِ هَدي مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثاتُها، وكُلَّ بِدْعَة صَلالة »(")(\*).

#### وأهل السُّنَّة والجماعة:

لا يرون أنَّ البدعة على مرتبة واحدة؛ بل هي متفاوتة بعضها يُخرج من الدِّين، وبعضها بمثابة كبائر الذنوب، وبعضها يُعد من الصغائر، ولكن كلها تَشْتَرِكُ في وصف الضلالة؛ فالبدعة الكلية عندهم ليست كالبدعة الجزئية، والمركبة ليست كالبسيطة، والحقيقية

<sup>(</sup>١) ومتفق عليه ٤. (٢) ، (٣) ورواهما مسلم ٤.

<sup>(\*)</sup> أول بدعة ظهرت في الدين التفريق بين الصلاة والزكاة، وادعاء أنَّ الزكاة لا تؤدى إلاً للرسول عَلَيُّ فتصدى لهم الصديق – رضي الله عنه – وقاتلهم وقضى عليهم قبل أن يستفحل أمرهم، ولو تركهم على ذلك لأصبحت دعواهم ديناً إلى يومنا هذا، وفي عهد عمر ظهرت بعض البدع الصغيرة فأماتها – رضي الله عنه – بشدته وحكمته، وفي عهد عمر ظهرت بعض البدع الصغيرة فأماتها – رضي الله عنه – بشدته وحكمته وأنهم الحروج على الإمام الحق بالسيف، وانتهت بدعتهم بمقتله رضي الله عنه، وكان هذا بداية فتنة الحوارج إلى يومنا هذا، ثم توالت البدع؛ فجاءت القدرية، والمرجعة، والرافضة، والزنادقة، والفرق الباطنية، والجهمية، ومنكرو الأسماء والصفات. إلى غير ذلك من البدع، وكلما ظهرت البدع كان أهل السئة لهم بالمرصاد، ولا يزال الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل باقياً إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين، وأهل السئة يكشفون اللثام في كل زمان ومكان عن كل قول أو فعل يخاف القرآن والسئة وإجماع الأمة.

ليست كالإضافية، لا في ذاتها، ولا في حكمها؛ كما أنّ البدع مختلفة في حكمها فبعضها كفر، وبعضها فسق؛ فهي متفاوتة في أحكامها، وكذلك يتفاوت حكم فاعلها، ومن هذا فإنّ أهل السُنّة لا يطلقون حكماً واحداً على أهل البدع، بل يتفاوت الحكم من شخص إلى آخر بحسب بدعته؛ فالجاهل والمتأول ليسا كالعالم بما يدعو إليه، والعالم المجتهد ليس كالعالم الداعي لبدعته والمتبع للهوى، ولذا فأهل السُنّة لا يعاملون المستتر ببدعته كما يعاملون المظهر لها، أو الداعي إليها لأنّ الداعي إليها يتعدى ضرره إلى غيره فيجب كفه، والإنكار عليه علانية، ولا تبقى له غيبة، ومعاقبته بما يردعه عن ذلك؛ فهذه عقوبة له حتى ينتهي عن بدعته؛ لأنّه أظهر المنكرات فاستحق العقوبة.

ولذا فأهل السُّنَّة يقفون مع كلِّ موقفاً يختلف عن الآخر، ويرحمون عامة أهل البدع ومقلِّديهم، ويدعون لهم بالهداية، ويرجون لهم اتباع السُنَّة والهدئ، ويبيِّنونَ لهم ذلك حتىٰ يتوبوا، ويحكمون عليهم بالظاهر، ويكلون سرائرهم إلىٰ الله تعالىٰ، إذا كانت بدعتهم غير مكفرة.

#### علامات أهل الأهواء والبدع:

ولاَ هل الاَ هواء والبدع علامات تظهر عليهم ويُعرفون بها، وقد أخبر الله عنهم في كتابه، كما أُخبر عنهم رسول الله – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – في سُنته، وذلك تحذيراً للأُمَّة منهم، ونهياً عن سلوك مسلكهم، ومن علامتهم:

الجهل بمقاصد الشريعة، والفرقة والتفرق ومفارقة الجماعة، والجدل والخصومة، واتباع الهوى، وتقديم العقل على النقل، والجهل بالسنّة، والخوض في المتشابه، ومعارضة السنّة بالقرآن، والغلو في تعظيم الأشخاص، والغلو في العبادة، والتشبه بالكفّار، وإطلاق الألقاب على أهل السنّنّة، وبغض أهل الآثر، ومعاداتهم لحملة أخبار النبي – صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم – والاستخفاف بهم، وتكفير مخالفيهم بغير دليل، واستعانتهم على أهل الحقّ بالولاة والسلاطين.

#### وأهل السُّنَّة والجماعة:

يرون أُصول البدع أربعة: الروافض، والخوارج، والقدرية، والمرجئة؛ ثم تشعّب من كلِّ فرقة فرق كثيرة؛ حتى استكملوا اثنتين وسبعين فِرقة، كما أخبر بذلك النَّبيّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم.

# ولأَهل السُّنَّة والجماعة:

جهود محمودة في الردِّ علىٰ أهل الأهواء والبدع، وحيث كانوا دائماً لهم بالمرصاد، وأقوالهم في أهل البدع كثيرةٌ جدا، نذكر منها ما تيسر:

قال الإمام أحمد بن سنان القطان رحمه الله تعالى:

(لَيْسَ في الدُّنيا مُبْتَدع؛ إِلاَّ وهو يُبْغضُ أَهلَ الحَديث، فإذا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ نُزِعَتْ حَلاوَةُ الحَديثِ من قَلْبه ) (١٠).

<sup>(</sup>١) والتذكرة، للإمام النووي.

وقال الإمام أبو حاتم الحنظلي الرازي رحمه الله تعالىٰ:

(عَلامةُ أَهلِ البدَعِ الوَقيعةُ في أَهلِ الأَثْرِ، وعَلاَمةُ الزَنادِقَة؛ تَسْمِيَتُهُم أَهلَ الأَثْر حَشُويَة، يُريدونَ إِبْطالَ الآثار، وعَلامَةُ الجهميَّة تَسْمِيتُهم أَهَلَ السُّنَّة مُشَبِّهة، وَعَلامَةُ القَدَريَّة تَسْمِيتُهم أَهلَ السُّنَّة مُجبَّرة، وَعَلامَةُ المرجئة تَسْميَّتُهم أَهلَ السُّنَّة مُخالفة وَنُقصانية، وَعَلامَةُ الرافضَة تَسْمِيَتُهم أَهلَ السُّنَّة ناصِبَة، وَلاَ يَلْحَقُ أَهل السُّنَّةِ إِلاَّ اسْمٌ وَاحِد، وَيَسْتَحِيلُ أَنْ تَجْمَعَهُمْ هَذهِ الأسْماء)(٢).

■ وقيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ذكروا لابن قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء!

فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول:

(زنديق، زنديق، زنديق، حيى دَخَلَ البَيْت) (٢٠٠٠.

والله تعالىٰ حفظ أهل الحديث وأهل السُّنَّة من كلِّ هذه المعايب التي نسبت إليهم، وهم ليسوا إِلاَّ أَهل السُّنَّة السنيَّة، والسيرة المرضيَّة، والسبيل السويَّة، والحجة البالغة القويَّة، وقد وفَّقهم الله لاتباع كتابه، والاقتداء بسُنَّة نبيَّه - صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم - وشرح صدورهم لمحبَّته، ومحبَّة أئمَّة الدِّين، وعلماء الأُمَّة العاملين ومن أحبُّ

<sup>( )</sup> و كتاب أصل السنَّة واعتقاد الدين ، للرازي . ( ٢ ) و شرح السنَّة ، للإمام ابّي محمد الحسن بن خلف البربهاري .

قوماً فهو منهم، كما قال رسول الله صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم: \* المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٍ ﴾ (١٠).

فمن أحبُّ رسولَ اللهِ – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – وأصحابه – رضي الله عنهم – والتابعين لهم، وأتباع التابعين من أثمَّة الهدى، وعلماء الشريعة، وأهل الحديث والآثر؛ من القرون الثلاثة الأولىٰ المفضلَّة، ومن تبعهم إلىٰ يومنا هذا؛ فاعلم أثَّه صاحب سُنَّة (\*).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>( \* ) =</sup> حكم الصلاة خلف أهل البدع:

اعلم أنَّ خلاصة أقوال أهل السُّنَّة والجماعة في هذه المسألة ما يلي:

<sup>•</sup> أَنَّ الصلاة لا تجوز خلف الكافر الأصلي والمرتد.

ترك الصلاة خلف مستور الحال، ومن لم تُعرف عقيدته؛ بدعة لم يقل به أحد من السلف.

الأصل النهي عن الصلاة خلف المبتدع؛ تقبيحاً لبدعته، وتنفيراً عنه؛ فإن وقعت

حكم ترك الصلاة والترجم على أهل البدع:

إنَّ من مات كافراً أصلياً، أو مرتداً عن دينه، أو كُفّر ببدعته، وأقيمت عليه الحجة بعينه؛ فإنّه لا تجوز الصلاة، ولا الترحم عليه، وهذا مجمع عليه.

من مات عاصياً، أو متلبساً ببدعة لا تخرج من الدّين؛ فإنه يشرع للإمام ولمن يقتدي به من أهل العلم ترك الصلاة عليه زجراً للناس وتحذيراً لهم من معصيته وبدعته، ولا يعني تحريم ذلك على الجميع؛ بل الصلاة عليه والدعاء له فرض كفاية، ما دام أنه لم يمت كافراً، ولم يصر بمن يحكم عليه بالخلود في النار.

# من وصايا أنهة السلف في التحذير من أهل البدع

■ قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

(يَاتِي أُنَاسٌ يُجادلونكُم بشُبُهات القُرآن؛ خُذوهُم بالسُّنَنِ؛ فإنَّ أَصْحابَ السُّنَن أَعْلمُ بكتِابِ اللهِ) (١٠).

- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّه قال لمن سأله عن المنكرين للقدر: (إذا لَقيتَ أُولئك؛ فأخْبِرْهُم أَنَّ ابنَ عُمرَ مِنْهُم بَرِيءٌ، وهُم مِنْهُ بُرآء؛ ثلاث مرات)(٢).
  - وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:

(لا تَجُالسْ أَهلَ الأَهواء؛ فإنَّ مُجالَسَتَهُم مُمُرضَةٌ للقَلْبِ)(٢٠).

وقال العالم الزاهد الفضيل بن عياض رحمه الله تعالىٰ:

(صاحِبُ بدعة لاَ تَأْمَنْهُ عَلىٰ دينِكَ، ولاَ تُشَاورهُ في أَمْرِكَ، ولاَ جَلَسْ إِليهِ، ومَنْ جَلَسَ إِلىٰ صاحِبِ بدعة أَوْرْتُهُ اللهُ العَمَىٰ) يعني في قلبه (1).

<sup>(</sup>١) - (٤) أخرج هذه الآثار الإمام اللالكائي في وشرح أصول عقيدة أهل السُئَّة والجماعة، وابن بطة في والإبانة،

وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى:

﴿ أَبِيٰ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ أَنْ يَأْذَنَ لِصَاحِبَ هَوِئَ بِتَوْبِةٍ ﴾ ` ` .

وقال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى:

(اللَّهُمُّ لا تَجْعَلَ لِصَاحِب بدْعَة عِنْدي يَداً؛ فَيُحبَّه قُلْبِي)(١).

وقال أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري رحمه الله:

(مَنْ أَصْغَىٰ سَمْعَهُ إِلَىٰ صَاحِب بدْعَة وهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ صَاحِبُ بِدْعَةٍ؛ نُزِعَتْ مِنْهُ العِصْمَةُ، وُكِلَ إِلَىٰ نَفْسِهِ ("".

وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى:

(لاَ تُمكُّنُوا صَاحِبَ بِدْعَةٍ مِنْ جَدَلٍ؛ فَيُورِثَ قُلُوبَكُم مِنْ فِتْنَتِهِ ارْتیابا)<sup>(۱)</sup>.

- وقال محمد بن سيرين رحمه الله محذراً من البدع: ( مَا أَحْدَثَ رَجُلٌ بدْعَةً ؛ فَراجَعَ سُنَّة ) °° .
  - وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى:

(لا تُتُكِحُوا أَهلُ البِدَع وَلا يُنْكَحُ إِلَيْهم وَلا يُسَلَّم عَلَيْهم )(١).

<sup>. (</sup>١) ، (٢) أخرجهما الإمام اللالكائي في وشرح أصول اعتقاد أهل السئنة والجماعة ،

<sup>(</sup>٣) ، (٤) رواهما ابن وضاح في «البدع والنهي عنها». (٥) أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. (٦) «المدونة الكبرى» للإمام مالك.

وعن الإمام الشافعي – رحمه الله تعالىٰ – أنَّهُ رأىٰ قوماً
 يتكلمون في شيء من الكلام؛ فصاح، وقال:

(إِمَّا أَنْ تُجاورونا بِخَيْرٍ، وَإِمَّا أَنْ تَقُوموا عَنَّا)(``.

وقال إمام أهل السُّنَّة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالىٰ:

(إِنَّ أَهَلَ البِدَعِ والأَهْواءِ، لاَ يَنْبَغي أَنْ يُسْتَعَانَ بِهِم في شَيْءِ مِنْ أُمور الْمُسْلمينَ؛ فإنَّ في ذَلِكَ أَعْظَم الضَررَ عَلَىٰ الدَّينَ ) (٢٠٠٠ .

وقال: (احذر البِدَعَ كُلُها، ولاَ تُشاور أَحَداً مِنْ أَهلِ البِدَعِ في دينك) (<sup>7)</sup>.

وقال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالىٰ:

(إِنَّه لَيْسَ فِي أَصْحَابِ الأَهْوَاءِ شَرِّ مِنْ أَصْحَابِ جَهِم؛ يُريدُونَ عَلَىٰ أَنْ يَقُولُوا: لَيْسَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ: أَرَىٰ وَاللهِ أَلاَّ يُنَاكَحُوا، وَلاَ يُوَارِثُوا) (1). يُوَارِثُوا) (1).

وقال أبو قلابة البصري رحمه الله تعالىٰ:

( لاَ تُجالسوا أَهلَ الأَهْواءِ؛ فَإِنْكم إِنْ لَمْ تَدْخلوا فيما دَخَلوا فيه لِبُسوا عَلَيْكُم مَا تَعْرِفُون ) (°°.

<sup>(</sup>١) ومختصركتاب الحجة على تارك المحجة ، نصر بن إبراهيم المقدسي .

<sup>(</sup>٢) ، (٣) ومناقب الإمام أحمد ، لابن الجوزي

<sup>(</sup>٤) وكتاب السُّنَّة ، لعبد الله ابن الإمام أحمد . (٥) رواه ابن بطة في والإبانة ،

وقال أيوب السختياني رحمه الله تعالىٰ:

(إِنَّ أَهلَ الأَهْواءِ، أَهلُ ضلالة، وَلاَ أَرىٰ مَصيرهم إلا النَّار)(١).

وقال أبو يوسف القاضى رحمه الله تعالىٰ:

(لاَ أُصَلِّي؛ خَلْفَ جَهِميُّ، وَلاَ رَافضي، وَلاَ قَدَرِي)(٢).

وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله:

(وعَلاماتُ أَهلِ البدَع عَلَىٰ أَهلها باديةٌ ظاهرة، وأَظهرُ آياتهم وعَلاماتهم شِدَّةُ مُعاداتهم لَحمَلة أَخبار النَّبيِّ - صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلُّم - واحتقارهم لهُم، وتُسميتهم حَشويَّة، وجَهلة، وظاهرية، ومُشبِّهة ؛ اعتقاداً منهُم في أخبار رسول الله - صلىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلم - أنَّها بمعزل عن العلم، وأنَّ العلم ما يُلقيهِ الشَّيطانُ إليهم من نتائج عُقولهم الفاسدة، ووساوس صُدورهم المُظلِمَة)(٣).

 وقد بيَّن الإمام الشافعي – رحمه الله تعالىٰ – حكم أهل البدع والأهواء، في قوله:

(حُكْمي في أَصْحابِ الكَلام أَنْ يُضرَبوا بالجريد، ويُحْمَلوا عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) رواه ابن بطة في والإبانة ۽ .

ر ٢ ) روسه بن بحث عي مديد ... ( ٢ ) أخرجه اللالكائي في و شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّة والجماعة » . ( ٣ ) انظر: وعقيدة السُلف أصحاب الحديث » لشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني .

الإبل، ويُطافَ بهم في العَشائر والقَبائل؛ ويُقال هذا جَزاءُ مَنْ تَرَكَ الكِتابَ والسُنَّة، وأَخَذَ في الكَلام)(١).

وقال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود ابن الفراء البغوي:

وقد مضى الصّحابة والتابعون وأنباعُهم وعُلماءُ السُّنَّةِ عَلَىٰ معُاداةِ أَهلِ البِدَعِ ومُهاجَرَتهِم (٢٠).

■ وقد نقل الإمام إسماعيل الصابوني في كتابه القيَّم «عقيدة السَّلف أصحاب الحديث» إجماع أهل السُنَّة على وجوب قهر أهل البدع وإذلالهم، فقال – رحمه الله – بعد أن سرد أقوالهم:

(وهَذه الجُمل التي اثبتها في هذا الجزء؛ كانَت مُعْتَقَد جَمِيعهم لم يُخالف فيها بَعضهُم بعضا؛ بل أَجْمَعوا عليها كُلُها، واتَّفقُوا مع ذلك على القول بقهر أهلِ البدع، وإذْلالِهِم، وإخْزائهم، وإبْعادهم، وإقصائهم، والتَّباعُد عَنهم، ومِن مصاحبَتهم، ومُعاشرتهم، والتقرُّب إلى الله – عزَّ وجلَّ – بمجانبتهم، ومُهاجرتهم).

<sup>(</sup>١)، (١) وشرح السنة ، للإمام البغوي .

# الأصلالحاديعشر

# منهج أهل السنة والجماعة في **السلوك والأخلاق**



# منهج أهل السنة والجماعة في السلوك والأخلاق

من أصول عقيدة السَّلف الصَّالح؛ أهل السُّنة والجماعة:

أَنَّهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (\*)، ويؤمنون بأنَّ خيريَّة هذه الأُمَّة باقيةٌ بهذه الشعيرة، وأنَّها من أعظم شعائر الإسلام، وسبب حفظ جماعته، وأنَّ الأمر بالمعروف واجب بحسب الطاقة، والمصلحة معتبرة في ذلك، قال الله تبارك وتعالىٰ:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للنَّاسِ تَأْمُرُونَ بالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ اللّٰهِ ﴾ (١٠)

وقال النَّبيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

و مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكُراً فَلَيُغَيِّرهُ بِيَدِه، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانه، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانه، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبَقَلْه، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمان» (٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١١٠ (٢) درواه مسلمه.

<sup>( \* )</sup> ويُشترط في تغيير المنكر شروط منها . أن يكون الناهي عن المنكر عالماً بما ينهي عنه

<sup>•</sup> أن يتاكد بأنَّ معروفاً قد ترك، وأنَّ منكراً قد ارتُكِب . • أن لا يغيُّر المنكر بمنكر

<sup>•</sup> وألا يؤدي تغيير هذا المنكر إلى منكر أكبر منه

# وأهل السُّنَّة والجماعة:

يرون تقديم الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلىٰ الله تعالیٰ بالحکمة والموعظة الحسنة، قال الله تبارك وتعالیٰ:

﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبُكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (١).

ويرون وجوب الصبر علىٰ أذى الخلق في الأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر، عملاً بقوله سبحانه وتعالىٰ :

﴿ وَأَمُرْ بِالْمُعْرُوفِ وَانْهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأَمُورِ ﴾ (٢).

# وأهل السُّنَّة والجماعة:

حين يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ يلتزمون في الوقت نفسه أصلاً آخر هو الحفاظ على الجماعة، وتأليف القلوب، واجتماع الكلمة، ونبذ الفرقة والاختلاف.

# وأهل السُّنَّة والجماعة:

يرون وجوب النصيحة لكلِّ مسلم، والتعاون على البرُّ والتقوىٰ.

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان، الآية: ١٧.

قال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

والدِّينُ النَّصِيحَةِ، قُلنا: لِمَنْ؟ قَالَ: وللهِ، وَلِكَتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلأَثِمَّةِ المُسْلِمِينِ، وَعَامَّتِهِمْ، (١).

وأهل السُّنَّة والجماعة:

يحافظون على إقامة شعائر الإسلام؛ كإقامة صلاة الجمعة والجماعة، والحج، والجهاد، والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا، أو فجاراً؛ خلافاً للمبتدعة.

ويسارعون إلى أداء الصلوات المكتوبة، وإقامتها في أول وقتها مع الجماعة، وأُوله أفضل من آخره إِلاَّ صلاة العشاء، ويأمرون بالخشوع والطمأنينة فيها، عملاً بقول الله تبارك وتعالى:

﴿ قَدْ الْفَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ في صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ (٢٠.

وأهل السُّنَّة والجماعة:

يتواصون بقيام الليل؛ لأنَّه من هدي النَّبِيِّ - صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلُّم – ولأنَّ الله سبحانه وتعالىٰ أمر نبيُّه – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلُّم – بقيام الليل، والاجتهاد في طاعته جلُّ وعلا.

<sup>(</sup>۱) ورواه مسلمه.

<sup>(</sup> ٢ ) سورة المؤمنون، الآيتان: ١ ، ٢ .

وعن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ نبيُّ الله - صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله عليه وعلىٰ آله وسلَّم - كان يقومُ مِن الليل؛ حتىٰ تَتَفطُّر قَدَماه، فقالت عائشة: لِمَ تَصنعُ هذا يا رسول الله؛ وقد خَفَرَ الله لكَ ما تقدُّم مِن ذنبك، وما تأخُر؟ قال: «أَفَلا أُحِبُ أَنْ أَكُونَ عَبْداً شَكُورا» (''.

#### وأهل السُّنَّة والجماعة:

يَثْبُتُونَ في مواقف الامتحان، وذلك بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمُرِّ القضاء، قال الله تعالىٰ:

﴿ إِنَّمَا يُوفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرٍ حِسابٍ ﴾ (٢).

وقال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

«إِنَّ عِظْمَ الجَزاءِ مَعَ عِظْمَ البَلاءِ، وإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبُّ قُوْماً ابْتَلاهُم؛
 فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَىٰ، ومَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخط» (٦).

وأهل السُّنَّة والجماعة: لا يسألون الله البلاء ولا يتمنون ذلك؛ لاَنَّهم لا يدرون هل يثبتون فيه؛ أم لا؟ ولكن إذا ابتُلوا صبروا.

قال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« لاَ تَتَمَنَّوا لِقاءَ العَدُو، وَاسْأَلُوا اللهُ العَافِيَة؛ فَإِذَا لَقَيْتُموهُم فَاصْبروا » (1).

<sup>(</sup>١) ﴿ رَوَاهُ الْبِحَارِي ۗ . (٢) سُورَةُ الزَّمْرِ ، الآيةَ : ١٠ .

<sup>(</sup>٣) وصحيح سنن الترمذي، للألباني. (٤) ومتفق عليه».

# وأهل السُّنَّة والجماعة:

لا يقنطون ولا يياً سون من رحمة الله عند المحن؛ لأن الله تعالى قد حرَّم ذلك، ولكن يعيشون أيام البلاء على أمل الفرج القريب والنصر المؤكد؛ لأنَّهم يثقون بوعد الله، ويعلمون أنَّ مع العسر يسرا، ويبحثون عن أسباب المحن في أنفسهم، ويرون أنَّ المحن والمصائب لا تصيبهم إلا عن أسبت أيديهم، ويعلمون أنَّ النصر قد يتأخر بسبب الوقوع في المعاصي أو التقصير في الاتباع، لقوله سبحانه وتعالىٰ:

﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ (١٠.

ولا يعتمدون في المحن ونُصْرَةِ الدِّين على الأسباب الأرضية والإغراءات الدُّنيوية، والسنن الكونية، كما أنَّهم لا يغفلون عنها، ويرون قبل ذلك أنَّ تقوى الله تعالى والاستغفار من الذنوب، والاعتماد على الله، والشكر في الرخاء؛ من الأسباب المهمة في تعجيل الفرج بعد الشدَّة.

وأَهل السُّنَة والجماعة: يخافون من عقوبة كفر النعمة وجحدها، ولذا تراهم أحرص النَّاس شكراً وحمداً الله، وأَدْوَمَهُم عليها في كلً نعمة صغيرة كانت أو كبيرة.

قال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

<sup>(</sup>١) سورة الشورئ، الآية: ٣٠.

«انْظرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوقَكُمْ؛ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ» (``).

وأهل السُّنَّة والجماعة: يتحلُّون بمكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال.

قال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً ؛ أَحْسَنُهمْ خُلُقاً » (``.

وقال: «إِنَّ من أَحَبُّكُمْ إِلَيَّ وَآقَرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ القِيَامَةِ؛ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقاً (<sup>")</sup>.

وقال: ﴿ مَا مِنْ شَيْءِ يُوضَعُ فِي الميزانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْحُلُق، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْحُلُقِ لَيَبْلُغُ به؛ دَرجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلاة، ('').

# ومن أذاق السلف الصالح؛ أهل السنة والجماعة:

- إخلاصهم في العلم والعمل، والخوف من الرياء.
  - قال الله تعالىٰ: ﴿ أَلاَ لللهِ الدُّينُ الحَالِص ﴾ (° '.
- تعظيمهم لحرمات الله تعالىٰ، وغيرتهم إذا انتهكت حرماته
   تعالىٰ، ونصرة دين الله وشرعه، وكثرة تعظيمهم لحرمات المسلمين
   ومحبة الخير لهم، قال الله تعالىٰ:

<sup>(</sup>١) – (٤) وصحيح سنن الترمذي، للألباني . (٥) سورة الزمر، الآية: ٣.

﴿ وَمَنْ يُعَظُّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُورَىٰ القُلُوبِ ﴾ (``.

- السعى علىٰ ترك النفاق بحيث تتساوى سريرتهم وعلانيتهم في الخير، وتقليل أعمالهم في عيونهم من حيث كسبهم لها، وتقديم أعمال الآخرة دائماً على أعمال الدُّنيا.
- رقَّةُ قلوبهم، وكثرة بكائهم علىٰ تفريطهم في حق الله تعالىٰ لعل الله أن يرحمهم، وكثرة الاعتبار والبكاء والاهتمام بأمر الموت إذا راوا جنازة، أو تذكُّروا الموت وسكراته وسوء الخاتمة؛ حتىٰ تزلزل قلوبهم.
- زيادة في التواضع كلما ترقى أحدهم في درجات القرب من الله تبارك وتعالى.
- كثرة التوبة، والاستغفار ليلاً ونهاراً لشهودهم أنَّهم لا يسلمون من الذنب حتىٰ في طاعتهم؛ فيستغفرون من نقصهم فيها، ومراقبة الله تعالىٰ فيها، وعدم العجب بشيء من أعمالهم، وكراهيتهم للشهرة؛ بل يرون النقص والقصور في طاعتهم، فضلاً عن سيئاتهم.
- شدَّةُ تدقيقهم في التقوى، وعدم دعوى أحد منهم الله متَّق، وكثرة خوفهم من الله عزَّ وجلَّ .
- شدَّة خوفهم من الخاتمة السيئة، وعدم غفلتهم عن ذكر الله جلُّ وعلا، وهوان الدُّنيا عندهم، وشدَّة رفضهم لها، وعدم الاعتناء ببناء

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: ٣٢.

الدور؛ إِلاُّ ما اقتصر منها علىٰ ما يدفع الحاجة، ومن غير زخرفة.

قال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

و وَاللَّهِ! مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَه هَذِهِ في اليم؛ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعٍ ؟ ١ (١).

• لا يرضون الخطأ الذي يمس الدين أو أهله؛ بل يردونه ويلتمسون العذر لمن قال به، إن كان ممن يعتذر له، وكثرة سترهم لإخوانهم المسلمين، وشدَّة مناقشتهم لنفوسهم في مقام التورع، ولا يُحبُّون أَن تظهر لأحد عورة، ويشتغلون بعيوبهم عن عيوب النَّاس، ويجتهدون في ستر عيوب الآخرين، ويكتمون الأسرار، ولا يبلغون أحداً ما يسمعونه في حقه، ويتركون معاداة النَّاس، ويكثرون من مداراتهم، وعدم مقابلة أحد بسوء؛ فهم لا يعادون أحداً من المسلمين.

قال النُّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« لاَ يَدْخُلُ الجُّنَّةَ قَتَّات ، (٢). وفي رواية مسلم: « نَمَّام » .

• سد باب الغيبة في مجالسهم، ويحفظون السنتهم منها؛ لئلا يصبح مجلسهم مجلس إثم، قال الله تبارك وتعالىٰ:

<sup>(</sup> ۱ ) و رواه مسلم ع . ( ۲ ) و رواه البخاري ع .

﴿ وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيْحِبُ أَحَدُكُم أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ (١٠).

كثرة الحياء، والأدب، والتودد، والسكينة، والوقار، وقلة الكلام، وقلة الضحك، وكثرة الصمت، والنطق بالحكمة تسهيلاً على الطالب، وعدم الفرح بشيء من الدُّنيا، وذلك لكمال عقولهم.

قال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلِيٰ آله وسلَّم:

«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمَ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً، أَوْ لِيَصْمُتْ ،(``. وقال: «مَن ْصَمَتَ نَجَا ،('').

 كثرة العفو والصفح عن كل من آذاهم بضرب، أو أخذ مال أو وقوع في عرض، أو نحو ذلك، قال الله تبارك وتعالى:

﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (1).

عدم الغفلة عن محاربة إبليس، والاجتهاد لمعرفة مكايده ومصايده، وعدم وسوستهم في الوضوء والصلاة وغير ذلك من الميادات؛ لأنَّ كل ذلك من الشيطان.

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية: ١٢.

<sup>(</sup> ۲ ) د متفق علیه ، .

<sup>(</sup>٣) اصحيح سنن الترمذي، للألباني.

<sup>(</sup> ٤ ) سورة آل عمران، الآية : ١٣٤ .

- كثرة الصدقة بكل ما فضل عن حاجتهم ليلاً ونهارا، وسراً وجهاراً، وكثرة سؤالهم عن أحوال أصحابهم، وذلك لأجل أن يواسوهم بما يحتاجون إليه من الطعام، والثياب والمال، وعدم إسرافهم في الحلال إذا وجدوه.
- ذم البخل، وكثرة السخاء، والجود، وبذل المال، ومواساة الإخوان في حال سفرهم، وفي حال إقامتهم؛ فإنّه بذلك يقع التعاضد في نصرة الدّين الذي هو مقصودهم، وشدّة محبتهم لاصطناع المعروف إلى الإخوان، وإدخال بعضهم السرور على بعض، وتقديم إخوانهم في ذلك على أنفسهم.
- إكرام الضيف وخدمته بأنفسهم إلا بعذر شرعي، ثم لا يرون أنهم كافؤوه بإطعامه وخدمته بالإقامة عندهم وإحسانهم الظن به، وإجابتهم لدعوة إخوانهم إلا مَنْ كان طَعَامُهُ حراماً، أو إذا خص الأَغنياء بالدعوة دون الفقراء، أو كان في مكان الوليمة شيء من المعاصى.
- حسن أدبهم مع الصغير فضلاً عن الكبير، ومع البعيد فضلاً عن القريب، ومع الجاهل فضلاً عن العالم.
- إصلاحُ ذات البين؛ لأنَّه من أجود أبواب الخير، وقمة المعروف،

ولاَنَ إصلاح ذات البين يفسد خطط الشيطان وغاياته من إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين، وإفساد ذات بينهم.

- النهي عن الحسد؛ لأنَّ الحسد يُورِثُ العداوة والبغضاء، وضعف الإيمان، وحب الدُنيا وما فيها على غير قصد شرعي.
  - الأمر ببر الوالدين، والإحسان إليهما، قال الله تعالى:
     ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ﴾ (١٠).
- الأمر بحسن الجوار، والرفق مع العباد، وصلة الرحم، وإفشاء السلام، ورحمة الفقراء والمساكين والأيتام وأبناء السبيل.
- النهي عن الفخر، والخيلاء، والعجب، والبغي، والاستطالة على الخلق بغير حق، ويأمرون بلزوم العدل في كلّ شيء.
  - عدم التهاون بشيء من الفضائل التي رغبنا الشرع في فعلها.

قال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

«لا تَحْقِرَنَ مِن المَعْروفِ شَيْئاً، وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوجهِ
 طَلْق»(۲).

النهي عن سوء الظّن، والتُّجَسُّس، واتباع عورات المسلمين؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت، الآية: ٨.

<sup>(</sup>۲) درواه مسلم).

ذلك يُفسد العلاقات الاجتماعيَّة، ويفرق بين الإخوان، ويزرع الفساد.

ولا يغضبون لأنفسهم؛ لأنَّهم يفقهون فقه الغضب.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحبُّ الْمُحْسنينَ ﴾ (١).

... إلى غير ذلك من أخلاق النبوَّة (\*).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٣٤.

<sup>(\*)</sup> الدعوة إلى منهج السلف الصّالح؛ تهدف إلى بناء جيل موافق للجيل الأول الذي تربى على يد رسول الله تَمَلِّكُ وقد مدح الله رسوله بقوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُق خَظِيم ﴾ وليس المقصود مجرد الموافقة في العقائد – وإن كانت العقائد هي الأصل الأول والأهم – ولكن المقصود أن نوافقهم في كلّ أمر من أمور ديننا العظيم، لأنَّ منهج السّلف الذي ندعو النَّاس إليه ليس علما في الذهن المجرد، وإنَّما يشمل منهجهم في العقيدة والتصور والسلوك والأخلاق، ومع الأسف أننا نجد – في عصرنا الحاضر – أنَّ هذا الأمر المهم من منهج السّلف لم ياخذ حقه من الاهتمام والعناية والتربية. وقد قال النبي عَلِّكَ : وإنّما بُشتُ لاتمم مكارم الأخلاق، فالسّلف اقتدوا برسول الله تَلِيُّكُ وتخلقوا بأخلاق وامتثلوا أوامره، وكانوا كما قال تعالى: ﴿ كُنتُم خَيرَ أُمَة أَخْرِجَتْ للنَّاس ﴾ . وإذا أردنا الفلاح والنجاح والنجاة؛ فعلينا أن نتمسك بما كان عليه سلفنا الصّالح – رضوان الله عليهم أجمعين – في كلّ صغيرة وكبيرة .

# فصل أنهة وصايا وأقوال أنهة أهل السنة والجماعة في الإبتداع والنهي عن الابتداع

# وصايا وأقوال أئهة أهل السنة والجماعة في الاتباع والنهى عن الابتداع

١ - قال مُعاذبن جبل رضي الله عنه:

(أَيُّهَا النَّاسِ عَليكُم بالعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ، أَلَا وإنَّ رَفْعَهُ ذهابُ أَهْلَهُ ، وَإِيَّاكُمْ وَالبِدَعِ والتَبَدُّعَ وَالتَنطُّعِ ، وَعَليكُم بأَمْرِكُم العَتيق ) ( ` `

٢ - قال حذيفة بن اليمان رضى الله عنه:

(كلُّ عبادة لم يَتَعبُّدْ بَها أَصْحابُ رَسُولِ اللهِ – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلُّم - فلا تَتَعبَّدوا بها؛ فإنَّ الأَوَّلَ لَمْ يَدع للآخِر مَقالاً؛ فاتَّقوا اللهُ يا مَعْشَر القُرَّاء، خُذوا طَريقَ مَنْ كان قَبلكُم)(٢٠.

٣ - قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه:

( مَنْ كان مُسْتَنَّا فَلْيَسْتَنَّ بَمَنْ قَدْ مَاتَ ؛ أُولئكَ أَصْحابُ مُحَمَّد - صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم - كانوا خَيرَ هذه الأُمَّة، وأبرُّها قُلُوباً ، وأَعْمَقَها عِلْما ، وأَقلُّها تَكلُّفاً ، قَومٌ اخْتارَهُمُ اللهُ لِصُحْبَةِ نَبيُّه

<sup>( 1 ) «</sup>البدع والنهي عنها» لابن وضاح. ( ۲ ) رواه ابن بطة في «الإبانة».

- صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم - وَنَقل دينِهِ فَتَشبُّهُوا بأُخْلاقِهم وَطَراثِقِهم ؛ فَهُمْ كانوا عَلَىٰ الهَدْي المُسْتَقِيم )(١). وقال أيضاً:

(اتَّبعوا ولا تَبْتَدعوا فَقَدْ كُفيتُم؛ عَلَيْكُم بالأَمَر العَتيق)(٢).

3 - قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما:

( لاَ يَزالُ النَّاسُ عَلَىٰ الطّريق؛ ما اتُّبَعوا الأَثْرَ)("".

وقال : (كلُّ بِدْعَة ضَلاَلَة ؛ وإنْ رآها النَّاس حَسَنَةً ) ( ' ' .

 قال الصّحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه: ( لَنْ تَضلُّ مَا أَخَذْتَ بِالأَثْرِ) (°).

٦ - قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (لُو كَانَ الدِّينُ بالرَّأْي؛ لَكَانَ باطنُ الْحُقِّينِ أَحَقَّ بالمَسْحِ مِنْ ظاهِرهِما، وَلَكِنْ رأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَلَى ظاهِرهِما )(١٠).

٧ - قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما:

(مَا ابْتُدعَتْ بدْعَةٌ؛ إلاَّ ازْدادَتْ مضيا، وَلا نُزعَت سُنَّةٌ؛ إلاَّ ازْدادَت هَرَبا)(۲).

<sup>(</sup>١) أخرجه البغوي في و شرح السنَّة ؟ . (٢) أخرجه الدارمي في و سننه ؟ . (٣) ، (٤) رواهما اللالكائي في و شرح أصول اعتقاد أهل السنَّة والجماعة ؟ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في والمصنف، ( ٥ ) رواه ابن بطة في والإبانة ي .

<sup>(</sup>٧) رواه ابن بطة في والإبانة ، .

 ۸ - وعن عابس بن ربيعة، قال: رأيت عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يُقبِّلُ الحجرَ - يعني الأسود - ويقول:

(إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضرُّ ولا تَنفع، وَلولاَ أَنِّي رأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم - يُقبِّلكَ ما قبَّلتُك ﴿ ` ` .

٩ – قال الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه:

﴿ قِفْ حَيْثُ وَقَفَ القوم، فَإِنَّهُم عَنْ عِلْم وَقَفُوا، وببَصر نافذ كَفُّوا، وهُم عَلَىٰ كَشْفِها كانوا أَقْوَىٰ، وبالفضْلِ لَو كان فيها أَحْرَىٰ، فلين قُلتم: حَدَثَ بَعدَهُم؛ فما أَحْدَثُهُ إلاَّ مَنْ خالفَ هَدْيَهُم، ورَغبَ عَنْ سُنَّتِهم، وَلَقَدْ وصفوا منه ما يشفي، وتَكلُّموا منهُ بما يَكْفي، فما فوقَهُم مُحَسِّر وما دُونهُم مُقَصِّر، لقد قَصَّرَ عَنْهُم قَومٌ فَجفَوا وتجَاوزهُم آخرون فَعْلُوا ، وَإِنَّهِم فيما بين ذلك لَعَلَىٰ هُديُّ مُسْتَقيم )(٣).

• 1 - قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالىٰ:

(عَلَيْكَ بَآثَارِ مَنْ سَلَف وإِنْ رَفَضَكَ النَّاسِ، وإيَّاك وآراءَ الرِّجال وإِنْ زَخْرَفُوها لَكَ بالقَول؛ فإِنَّ الأَمْرَ يَنْجلي وأَنتَ عَلَىٰ طريقٍ مُستقیم)<sup>(۳)</sup>.

<sup>( ) (</sup> رواه البخاري ومسلم ) . ( ۲ ) أورده ابن قدامة في ولمئة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرَّشاد » .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه الخطيب البّغدادي في وشرف أصحاب الحديث ،

١١ – قال أيوب السَّخْتياني رحمه الله تعالىٰ:

( مَا ازْدَادَ صَاحِبُ بدْعة اجْتِهادا ؛ إِلاَّ ازْدادَ مِن اللهِ بُعْدا) (١٠).

١٢ – قال حسان بن عطية رحمه الله تعالىٰ:

( مَا ابْتَدَعَ قومٌ بِدْعَةً في دينهم ؛ إِلاَّ نُزعَ مِنْ سُنَّتِهِم مثلُها )(٢).

١٣ – قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى:

(كانوا يَقولون: ما دامَ عَلَىٰ الأَثْر فَهُوَ عَلَىٰ الطَريقِ)(٣).

\$ 1 – قال سفيان الثوري رحمه الله تعالىٰ:

(البِدْعَةُ أَحَبُّ إِلَىٰ إِبْلِيسَ مِن المَعْصِيَةِ، المَعْصِيَةُ يُتَابُ منها، والبدْعَةُ لا يُتَابُ منها ﴾(1).

• ١ - قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى:

(لِيَكُن الذي تَعْتَمدُ عَليه الأَثْر، وَخُذْ مِن الرَّأْي مَا يُفسّر لكَ الحديث)<sup>(°)</sup>.

<sup>(</sup>١) والبدع والنهي عنها ، لابن وضاح.

<sup>(</sup> ٢ ) ، (٣ ) رواهما اللالكائي في وشرح أصول اعتقاد أهل السئنة والجماعة » . ( ٤ ) أخرجه البغوي في و شرح السئنة » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في وسنن الكبرئ.

١٦ - قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالىٰ:

(كلُّ مَسْأَلَةٍ تَكَلَّمْتُ فيها بخِلافِ السُّنَّةِ؛ فأنا راجعٌ عنها في حَياتي وبَعْدَ ثَمَاتِي)(١).

وعن الربيع بن سليمان، قال: روى الشافعيُّ يوماً حديثاً، فقال له رجلٌ: أَتَأْخَذ بهذا يا أَبَا عبد الله؟ فقال: (مَتَىٰ مَا رَوَيتُ عَن رَسُولُ اللهِ – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – حَديثاً صَحيحاً فَلم آخذُ بهِ ؛ فأشهدكم أنَّ عَقلي قَدْ ذهَبي (٢٠).

١٧ – عن نوح الجامع قال: قلت لأبي حنيفة رحمه الله: ما تقول فيما أحدث النَّاس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال:

( مقالاتُ الفَلاسفةِ، عَليكَ بالأَثْرِ وطريقةِ السَّلفِ، وإياكَ وكلُّ محدثة؛ فإنّها بدعة (٢).

١٨ - قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى :

(السُّنَّةُ سَفينةُ نوح؛ مَن رَكبَها نجَا، ومَن تَخلُّفَ عنَها غَرقَ ﴾ ( ' ' .

وقال: (لو كان الكَلامُ علماً؛ لَتَكلُّم فيه الصَّحابةُ والتابعُون، كما تَكلُّموا في الأَحكامِ، ولكنَّهُ باطلٌ يَدُلُ عَلَىٰ باطِلٍ (°'.

<sup>. (</sup>٢) ، (٣) أخرجهما الخطيب في «الفقيه والمتفقه». (٢) رواه ابن بطة في «الإبانة». (٤) ومغتاح الجنة في (الإبانة». (٤) ومغتاح الجنة في (المسئنة على السئنة».

وعن ابن الماجشون، قال: سمعت مالكاً يقول:

(مَنْ الْتَلَاعَ في الإسلام بدعةً يراها حَسَنَةً؛ فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّداً ـ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم ـ خانَ الرُّسالةَ؛ لأَنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينكُمْ ﴾ فما لَم يَكُنْ يَوْمَئِذ ديناً فَلا يكُونُ اليوم ديناً)(١).

١٩ - قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السُّنَّة رحمه الله :

(أُصولُ السُّنَّةِ عِنْدُنا: التَّمَسُّك عِما كان عَليه أَصْحاب رَسُول اللهِ - صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم - والاقتداءُ بهم، وتَركُ البدع، وكلُّ بدعة فهيَ ضَلالة )(١).

٢٠ وعن الحسن البصري – رحمه الله تعالىٰ – قال:

(لو أَنَّ رجُلاً أَدركَ السَّلفَ الأُول ثمَّ بُعثَ اليومَ ما عَرَفَ من الإسلام شيئاً \_ قال: ووضع يده علىٰ خدِّه ثم قال: \_ إلاَّ هذه الصَّلاة - ثم قال: - أَما واللهِ ما ذلكَ لمن عاشَ في هذه النَّكراء ولم يدرك هذا السَّلف الصَّالح؛ فرأى مبتدعاً يدعو إلى بدعته، ورأى صاحبَ دنيا يدعو إلى دنياه؛ فعصمهُ الله من ذلك ، وجعلَ قلبهُ يحنّ إلىٰ ذلك السَّلف الصَّالح يَسْأَلُ عن سبيلهم، ويقتصُّ آثارهُم، ويتَّبعُ

<sup>(</sup> ١ ) والاعتصام ، للإمام الشاطبي . ( ٢ ) رواه اللالكائي في : « شرح أصول أهل السنة » .

سبيلهُم، ليعوضَ أجراً عَظيماً؛ فكذلك فكونوا إن شاء الله )(١٠.

٢١ – وما أجمل قول العالم العامل الفضيل بن عياض – رحمه الله تعالىٰ – حيث قال: (اتبع طُرق الهدى ولا يَضرُك قِلْةُ السالكين، وإياك وطرئق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين)(٢).

٢٢ – قال عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – لمن سأله عن مسألة، وقال له: إِنَّ أَباك نهىٰ عنها: (أَأَمْرُ رَسُول الله – صلى الله عليه وعلىٰ آله وسلم – أَحَقُ أَنْ يُتَبعَ، أو أَمرُ أبي؟!)(").

فكان – رضي الله عنه – من أشدُّ الصَّحابة إِنكاراً للبدع، واتباعاً للسُنَّة؛ فقد سمع رجلاً عطس، فقال: الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله. فقال له ابن عمر: (ما هَكذا علَّمنا رَسولُ اللهِ – صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – بل قال: وإذا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْمِد الله، ولم يَقلْ: وليُصلُّ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ)(1).

٢٣ – وقال ابن عباس – رضي الله عنهما – لمن عارض السئة؛
 بقول أبي بكر وعمر رضى الله عنهما:

<sup>(</sup>١) والبدع والنهى عنها، لابن وضاح.

<sup>(</sup>٢) والاعتصام، للإمام الشاطبي.

<sup>(</sup>٣) وزاد المعاد، لابن القيم.

<sup>(</sup> ٤ ) أُخرِجه الترمذي في و سننه ۽ بسندر حسن .

( يُوشكُ أَنْ تَنزِلَ عَليكُم حِجارةٌ من السَّماءِ، أقولُ لَكُم: قالَ رَسُولُ الله – صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وسَّلم – وتقُولُونَ: قالَ أَبُو بكر وعُمر)<sup>(۱)</sup>.

وصدق ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ في وصفه لأهل السُّنَّة، حيث قال: (النظرُ إِلَىٰ الرَّجُلِ من أَهْل َالسُّنَّة؛ يَدْعُو إِلَىٰ السُّنَّةِ، ويَنهَىٰ عن البدعةِ )(٢).

٢٤ ــ قال سفيان الثوري رحمه الله تعالىٰ:

(إِذَا بَلَغُكَ عَن رَجُلِ بِالْمُشْرَق؛ أَنَّهُ صَاحَبُ سُنَّةً فَابَعَثْ إِلَيْهِ بالسَّلام؛ فقد قَلَّ أَهل السُّنَّة ) (٢٠).

 ٢٥ – قال أيوب السختياني رحمه الله تعالىٰ: (إنِّي لأُخْبَرُ بموتِ الرجُلِ من أَهل السُّنَّةِ ؛ فكأنِّي أَفقدُ بعضَ أَعضائي ) ( ' ' .

٢٦ ــ قال جعفر بن محمد ، سمعت قتيبة ــ رحمه الله ــ يقول :

(إذا رأيتَ الرجُلُ يُحبُّ أَهلَ الحديثِ؛ مثل يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق ابن رِاهَوَيْهِ... وذكر قوماً آخرين؛ فإنَّهُ على السُّنَّة، ومَن خَالفَ هؤلاءِ فاعلَم أنَّه مبتدع)(٥).

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق في والمصنف، بسند صحيح. (٢) - (٥) رواهم اللالكائي في وشرح أصول اعتقاد أهل السُّنة والجماعة».

٢٧ - قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالىٰ:

(لُو أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّد مُسَخُوا عَلَىٰ ظُفرٍ لِمَا غَسَلْتُه؛ التماسَ الفضل في اتّباعهم )(١).

٢٨ – عن عبد الله بن المبارك – رحمه الله – قال:

(اعْلَمْ - أَي أَخي - أَنَّ الموت اليوم كرامة لكلُّ مسلم لقي الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى السُّنَّة؛ فإِنَّا اللهِ وإِنَّا إليه راجعونَ، فإِلَىٰ اللهِ نَشكو وَحُشْتَنا، وذهابَ الإِخوان، وقلَّةُ الأعوان، وظُهورَ البدع، وإلىٰ اللهِ نَشكو عَظيمَ ما حلُّ بهذهِ الأُمَّةِ من ذهابَ العلماء، وأَهل السُّنَّة، وظُهور البدع)(٢٠.

٢٩ - قال الفضيلُ بن عياض رحمه الله تعالىٰ:

(إِنَّ لله عباداً يُحْيى بهم البلاد ، وهُم أَصْحابُ السُّنَّة )(").

• ٣ - وما أُصدق قول الإِمام الشافعي ووصفه - رحمه الله تعالىٰ - الأهل السُّنَّة، وهو يقول:

(إِذَا رَأَيتُ رَجُلاً مِن أَصْحَابِ الحَديثِ؛ فَكَأَنِّي رَأَيتُ رَجُلاً مِن أَصْحاب رَسُول اللهُ صَلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله سلَّم )('').

<sup>(</sup>١) رواه أُبو داود في [سننه].

<sup>(</sup>٢) ووام بو فدول عي مسته. (٢) والبدع والنهي عنها ۽ لابن وضاح . (٣) رواه اللالكائي في و شرح أصول اعتقاد أهل السُنُّة والجماعة ۽ . (٤) أخرجه الخطيب في و شرف أصحاب الحديث ۽ .

٣١ - ووضع الإمام مالك - رحمه الله - قاعدة عظيمة؛ تُلخص جميع ما ذكرناه من أقوال الأئمّة، وهي قوله:

( لَنْ يَصْلُحَ آخرُ هَذهِ الأُمَّةِ إِلاَّ بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا؛ فَمَا لَمْ يَكُنْ يُومُنْدِ دِيناً لاَ يَكُونُ اليَومَ دِينا) (١١).

هذه هي أقوال بعض أثمّة السلف الصالح من أهل السنّة والجماعة، وهم أنصح الخلق، وأبرهم بأمتهم، وأعلمهم بما فيه صلاحهم وهدايتهم، يوصون بالاعتصام بكتاب الله تعالى، وسنّة رسوله - صلّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلّم - ويُحذّرون من مُحدثات الأمور والبدع، ويخبرون - كما علّمهم النّبي عَلَيْهُ - بأنّ طريق الخلاص وسبيل النجاة؛ هو التمسك بسننة النّبي وهديه صلّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلّم.

<sup>(</sup>١) انظر: [والشفاء للقاضي عياض: ج٢، ص ٨٨].

## شروط وضوابط الدعوة إلى عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة



## شروط وضوابط الدعوة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة

اعلم أخي المسلم: أنَّ الدعوة إلى عقيدة السَّلف الصَّالح؛ أهل السُّنَّة والجماعة، لا تكون إلاَّ بثلاثة شروط:

## أَوُّلاً - سلامة المعْتَـقَد:

أَنْ يكون اعتقادنا موافقاً لاعتقاد السَّلف الأُمَّة الصَّالح؛ في توحيد الربوبيَّة، وتوحيد الأُلوهيَّة، وتوحيد الأُسماء والصفات، وفي صائر مسائل الاعتقاد، وأبواب الإيمان.

## ثانياً - سلامة المنهج:

أي: فهم الكتاب والسُّنَّة علىٰ ضوء ما أَصَّلُوهُ من أُصول، وما قَمُّدُوهُ من قواعد.

### ثالثاً \_ سلامة العمل:

أي: لا نبتدع فيه، بل يكون خالصاً لوجه الله تعالىٰ، موافقاً لشرعه؛ سواء كان العمل اعتقادياً، أم فعلياً، أم قوليا. وبما أَنَّ الدعوة إِلَىٰ الله تعالىٰ من أَشرف الأَعمال، وأَرفع العبادات، وهي أَخصُ خصائص الرُّسلِ – عليهم السُّلام – وأَبرز مهام الأَولياء والأَصفياء من عباده الصَّالحين، قال تعالىٰ عنهم:

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِئْنُ دَعَا إِلَىٰ اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (١).

وعلَّمنا رسول الله – صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – كيف نَحْمِلُ الدعوة إِلَىٰ النَّاس، وكيف نبلِّغها، وفي سيرته دروسٌ كثيرة لمن أَرادَ ذلك.

فيجب على الدعاة إلى عقيدة السّلف الصّالح أن يتبعوا منهج النّبيّ – صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم – في الدعوة، ولاشك أنَّ في منهجه – صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم – بياناً صحيحاً لأسلوب الدعوة إلى الله ؛ يُغنيهم عمّا أحدثه النّاس من مناهج مبتدعة، مخالفة لمنهجه وسيرته صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم .

ومن هنا يجب على الدعاة أن يدعوا إلى الله تعالى كما كان يدعو سلفنا الصالح مع مراعاة فارق الزُّمان والمكان.

وانطلاقاً من هذا الفهم الصحيح اجتهدت بذكر بعض ضوابط أو منطلقات للدعاة؛ لعلها تكون نافعة في الاصلاح الذي ننشده:

<sup>(</sup>١) سورة فصلت، الآية: ٣٣

#### ضوابط ومنطلقات الدعاة

١- الدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى - سبيل من سبُل النجاة في الدُّنيا والآخرة؛ فد لأَن يهدي الله بك رجلاً واحداً، خير لك من أن يكون لك حُمر النعَم، والاَجر يقع بمجرد الدعوة، ولا يتوقف على الاستجابة، والداعية ليس مطالباً بتحقيق نصر للإسلام؛ فهذا أمر الله وبيده سبحانه؛ لكن الداْعية مطالب ببذل جهده في هذا السبيل فحسب.

والإعداد للداعية شرطً، والنصر من الله وعدٌ، والدعوةُ صورةٌ من صُور الجهاد، تشترك مع القتال في المقصد والنتيجة.

٣- تأكيد منهج سلف هذه الأمّة المتمثل في منهج أهل السئنة والجماعة وتعميقه، والمعروف في وسطيّته، وشموليّته، واعتداله وبعده عن الإفراط والتفريط.

والانطلاق من مُنطلقِ العلم الشرعي الملتزم بالكتاب والسُنَّة الصحيحة: هو الحافظ بفضل الله تعالىٰ من السُّقوط، والنور لمن عزم على المسير في طريق الأنبياء عليهم السُّلام.

٣- الحرصُ على إيجاد جماعة المسلمين، ووحدة كلمتهم على الحقّ؛ أَخذاً بالمنهج القائل: (كلمة التوحيد أساس توحيد الكلمة) مع الابتعاد عمًّا يُمرِّقُ الجماعات الإسلاميَّة اليوم من التحزب المذموم الذي فرق المسلمين، وباعد بين قلوبهم.

والفهم الصحيح لكلِّ تجمُّع في الدعوة إلى الله تعالىٰ:

جماعة من المسلمين، لا جماعة المسلمين.

٤ يجب أنْ يكون الولاءُ للدّين لا للأشخاص؛ فالحق باقر والأشخاص زائلون، واعرف الحق تعرف أهله.

الدعوة إلى التعاون وإلى كل ما يوصل إليه، والبعد عن مواطن الخلاف وكل ما يؤدي إليه، وأن يعين بعضنا بعضا، وينصح بعضنا لبعض؛ فيما نختلف فيه مما يسع فيه الخلاف، مع نبذ التباغض.

والأصل بين الجماعات الإسلاميَّة المعتدلة: التعامل والوحدة؛ فإنْ تعذر ذلك؛ فالتعاون، فإنْ تعذر ذلك فالتعايش، وإلاَّ فالرابعة الهلاك.

٦- عدم التعصب للجماعة التي يَنتسبُ إليها الفرد، والترحيبُ بأي جهد محمود يقدمه الآخرون، ما دام موافقاً للشرع، وبعيداً عن الإفراط والتفريط.

٧ - الاختلاف في فروع الشريعة السمحة يوجب النصح والحوار،
 لا التخاصُم والقِتال.

٨- النقد الذاتي، والمراجعة الدائمة، والتقويم المستمر.

٩- تَعلُم أَدب الخلاف، وتعميق أُصول الحوار، والإقرار بأهميتهما،
 وضرورة امتلاك أدواتهما.

البعد عن التعميم في الحكم، والحذر من آفاته، والعدل في الحكم على الأشخاض، ومن الإنصاف الحكم على المعاني دون المباني.

١ - التمييز بين الغاية والوسيلة، فمثلاً: الدعوة مقصد؛ لكن الحركة والجماعة والمركز، وغيرها هي من الوسائل.

١ ٢ – الثبات في المقاصد، والمرونة في الوسائل؛ بحسب ما يسمح
 به الشرع.

١٣ - مراعاة قضية الأولويًات، وترتيب الأمور حسب أهميتها، وإذا كان لا بُدُ من قضية فرعية أو جزئية؛ فينبغي أن تأتي في مكانها، وزمانها، وظرفها المناسب.

١٤ - تبادل الخبرات بين الدعاة أمر مهم، والبناء على تجارب من سبق، والداعية لا يبدأ من فراغ، وليس هو أول من تصدى لخدمة هذا الدين ولا يكون آخر المتصدين، ولائه لم يوجد ولن يوجد من هو فوق النصح والإرشاد، أو من يحتكر الصواب كله وبالعكس.

١٥ - احترام علماء الأُمَّة المعروفين بتمسكهم بالسُنَّة وحُسن

المعتقد، وأخذ العلم عنهم، وتوقيرهم وعدم التطاول عليهم، والكف عن أعراضهم، وعدم التشكيك في نياتهم، وإلصاق التهم بهم، دون التعصب لهم أيضا؛ إذ كلُّ عالم يخطئ ويصيب، والخطأ مردود علىٰ صاحبه مع بقاء فضله وقدره ما دام مجتهدا.

٦ إحسان الظن بالمسلمين، وحمل كلامهم على أحسن محامله
 وستر عيوبهم، مع عدم الغفلة عن بيانها لصاحبها.

١٧ - إذا غلبت محاسن الرجل لم تذكر مساوئه إلا للصلحة، وإذا غلبت مساوئ الرجل لم تذكر محاسنه؛ خشية أن يلتبس الأمر على العوام.

١٨ - استعمال الألفاظ الشرعية لدقتها وانضباطها، وتجنب الألفاظ الدخيلة والملتوية، مثلاً: الشورئ لا الديمقراطية.

9 - الموقف الصحيح من المذاهب الفقهية: هي ثروة فقهية عظيمة، علينا أن ندرسها، ونستفيد منها، ولا نتعصب لها، ولانردها على وجه الإجمال، ونتجنب ضعيفها، ونأخذ منها الحق والصواب على ضوء الكتاب والسئنة، وبفهم سلف الأمة.

٣٠ - تحديد الموقف الصحيح من الغرب وحضارته؛ بحيث نستفيد من علومهم التجريبية بضوابط ديننا العظيم وقواعده.

٢١ – الإقرار بأهمية الشورئ في الدعوة إلىٰ الله تعالىٰ، وضرورة تعلم الداعية فقه الاستشارة.

٣ ٧ ـ القدوة الحسنة؛ فالداعية مرآةُ دعوته ،والنموذج المعبّر عنها.

٣٣ - اتباع سبيل الحكمة والموعظة الحسنة، وجعل قول الله تعالى:
 ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبُّكَ بِالحِكْمَةِ والمَوْعِظَةِ الحَسنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي
 هِىَ أَحْسَنُ ﴾ ميزاناً للدعوة وحكمة للسير عليها.

٢ ٣ - التحلّي بالصبر؛ لأنّه من صفة الأنبياء والمرسلين، ومدار نجاح دعوتهم.

٢٥ البعد عن التشدُّد، والحذر من آفاته، ونتائجه السلبية،
 والعمل بالتيسير والرفق؛ في حدود ما يسمح به الشرع.

٣٦- المسلم طالبُ حق، والسجاعة في الحق مطلب ضروري في الدعوة، وإن كنت عاجزاً عن قول الحق؛ فلا تقل الباطل.

۲۷ – الحذر من الفتور، ونتائجه السلبية، وعدم الغفلة عن دراسة
 أسبابه، وطرق علاجه.

٢٨ الحذر من الإشاعة وترويجها، وما يترتب عليها من آثار
 سيئة في المجتمع الإسلامي.

٢٩ – مقياس التفاضل هو التقوى والعمل الصَّالح، وتحاشي كلُّ

العصبيات الجاهلية؛ من التعصُّب للإقليم، أو العشيرة، أو الطائفة، أو الجماعة.

• ٣٠ - المنهج الأفضل في الدعوة: هو تقديم حقائق الإسلام ومناهجه ابتداء، وليس إيراد الشبهات والرد عليها، ثم إعطاء النّاس ميزان الحق، ودعوتهم إلى أصول الدّين، ومخاطبتهم على قدر عقولهم، والتعرُّفُ على مداخل نفوسهم، وسيلة في هدايتهم.

٣١ - تمسنكُ الدُّعاة والجماعات الإسلاميَّة بدوام الاعتصام بالله تعالىٰ، وتقديم الجهد البشري، وطلب العون من الله تعالىٰ، واليقين بأنَّ الله - جلَّ وعلا - هو الذي يقود ويوجه مسيرة الدعوة، ويسدَّد الدعاة، وأنَّ الدِّين والأمر كله لله سبحانه تعالىٰ.

هذه الضوابط والفوائد هي ثمرة تجارب كثير من العلماء والدُّعاة إلىٰ الله تعالىٰ، ولنعلم يقيناً أنَّ الدُّعاة إلىٰ الله لو فقهوا هذه الضوابط وعملوا بها لكان في ذلك خير كثير لمسيرة الدعوة.

وليعلم جميع الدُّعاة؛ أنَّه لا صلاح لهم، ولانجاح لدعوتهم إِلاً بالاعتصام بالله، والتوكل عليه في كلِّ أمر، وسؤاله التوفيق، وإخلاص النيَّة، والتجرُّد من الهوى، وجعل الأمرِ كلَّه لله تعالىٰ.

### مؤلفات في اعتقاد السلف الصالح أهل السنة والجماعة

قد دوَّن أَفذاذُ العلماء من أهل السَّنَة والجماعة مؤلفات كثيرة في اعتقاد السَّلف الصَّالح، وعُنوا بتقعيد أُصولها، واستدلُّوا عليها من الكتاب والسَّنَّة، وردوا على أهل البدع والأهواء، وكشفوا عوارهم، وواجهوا الباطل بالحق، والجهل بالعلم، والبدعة بالسَّنَّة، وجردوا أهل البدع والأهواء من سلاحهم، وأظهروا الحق، وأبطلوا الباطل، وماذاك إلاَّ صيانة للدَّين.

ومن المفيد أن أذكر هنا بعض هذه المؤلفات التي كانت مرجعي في إعداد أصل هذا «الوجيز» حتى تكون – أخي المسلم – على بصيرة وعلم من عقيدتك ومن أين أخذته، وتعلم أنَّ هذه العقيدة – عقيدة السلف الصالح – هي الأصل، وما طراً عليها من التحريفات في القرون المتأخرة؛ فهو دخيل على العقيدة الصحيحة التي تلقاها سلفنا الصالح – الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان – من صاحب الشريعة الغراء، ورسول هذا الدين العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

وقد قرَّر عقيدة السَّلف الصَّالح جمعٌ كبيرٌ من علماء الأُمَّة في مؤلفاتهم، منها على سبيل المثال لا بسط القول فيها:

١- ( كتاب السُّنَّة ): الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله - ٢٤١ ه.

٢- و كتاب السُّنَّة ، عبد الله ابن الإمام أحمد - ٢٩٠ ه.

٣- ( كتاب السُّنَّة ): أبو بكر أحمد بن يزيد الخلال - ٢١١ ه.

٤ \_ و كتاب السُّنَّة ): الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم - ٢٨٧ ه.

٥- وكتاب السُّنَّة ٤: محمد بن نصر المروزي - ٢٩٤ هـ.

٦- و شرح السنَّة ): الإمام حسن بن علي البربهاري - ٣٢٩ هـ.

٧- وشرح السُّنَّة ، : الإمام الحسين بن مسعود البغوي - ٤٣٦ هـ .

٨- ( الشريعة ): الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري - ٣٦٠ ه.

٩- و كتاب أصل السُّنَّة واعتقاد الدِّين، الإمام أبو حاتم الرازي - ٣٢٧ ه.

. ١ - وصريح السُّنَّة ): الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - ٣١٠ هـ.

١١ - و شرح مذاهب أهل السُّنَّة ومعرفة شرائع الدِّين والتمسك

بالسنن، : أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين - ٢٧٩ هـ.

٢ ١ - وأصول السُّنَّة ٥: الإمام ابن أبي زَمنين الاندلسي - ٣٩٩ هـ.

١٣- وكتاب النزول، ١٤- وكتاب الصفات،

٥ ١ - وكتاب الرؤية ،: الإمام الحافظ على بن عمر الدارقطني - ٣٨٥ .

١٦ - ٥ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل : الإمام أو
 بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة - ٣١١ ه.

١٧ - دمقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة»: عبد الله بن أبي
 زيد القيرواني - ٣٨٦ هـ.

۱۸ - ۱۱ والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة»: الإمام أبو عبد الله بن بطة العكبري الحنبلي - ۳۸۷ هـ.

١٩ - واعتقاد أَثمَّة الحديث ٤: الإمام أبو بكر الإسماعيلي - ٣٧١ ه.

٢٠ - و الإبانة عن أصول الديانة ، .

٢١ - ورسالة إلى أهل الثغر». ٢٢ - ومقالات الإسلاميين»:
 جميعها للإمام أبي الحسن الاشعري - ٣٢٠ .

٢٣ - (عقيدة السُّلف أصحاب الحديث): الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني - ٤٤٩ ه.

٤ ٢ - و المختار في أصول السنَّة »: الإمام أبو علي الحسن بن أحمد ابن البنّا الحنبلي البغدادي - ٤٧١ هـ.

٢٥ وشرح أصول اعتقاد أهل السُنَّة والجماعة»: الإمام ابو القاسم
 هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي – ٤١٨ هـ.

٢٦- د كتاب الأَربعين في دلائل التوحيد»: أبو إسماعيل الهروي \_

٧٧ - «كتاب العظمة »: أبو الشيخ الأصفهاني - ٣٦٩ ه.

٢٨- «الاعتقاد والهداية»: أبو بكر احمد بن الحسين البيهقي -٥٥٨ه.

٩ ٢ -- « الحجة في بيان المجة وشرح عقيدة أهل السُنَّة » أبو القاسم إسماعيل بن محمد التميمي الاصفهاني / ٥٣٥ هـ.

. ٣- «العقيدة الطحاوية»: الإمام أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي - ٣٢١ هـ.

٣١ - « لُعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد»: الإمام موفق الدين أبر محمد عبد الله بن قدامة المقدسي - ٦٢٠ ه.

٣٢ - «النصيحة في صفات الرب جلُّ وعلا»: الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني - ٤٣٨ هـ.

٣٣ - «كتاب التوحيد»: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - ٢٥٦ ه.

٣٤ - «كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته »: الإمام محمد بن اسحاق بن منده - ٣٩٥ ه.

-ma وكتاب الإيمان »: الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام - ٢٢٤ هـ.

٣٦ - «كتاب الإيمان»: الحافظ محمد بن يحيى بن عمر العدني - ٢٤٣ ه.

٣٧ ـ « كتاب الإيمان »: الحافظ أبو بكر بن محمد بن أبي شيبة - ٢٣٥هـ.

٣٨ - «كتاب الإيمان»: الحافظ محمد بن إسحاق بن منده - ٣٩٥ هـ.

- ٣٩ ـ « شعب الإيمان »: الحافظ أبو عبد الله الحليمي البخاري ـ ٤٠٣ هـ.
  - · ٤ « مسائل الإيمان » : القاضي أبو يعلىٰ ٤٥٨ هـ .
  - 1 ٤- « الرد على الجهمية»: الإمام الحافظ ابن منده ٣٥٩ ه.
- ٢٤- د الرد علىٰ الجهمية»: الإمام عثمان بن سعيد الدارمي ٢٨٠ ه.
- ٤٣ ــ والرد على الجهمية والزنادقة»: الإمام أحمد بن حنبل ــ ٢٤١هـ.
- ٤٤ ١ الرد على من أنكر الحرف والصوت»: الإمام الحافظ أبو نصر عبيد الله بن سعد السّعزي ٤٤٤ هـ.
- ٥٤ ( الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة » : الإمام
   أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري / ٢٧٦ هـ .
- 27- «خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل»: الإمام البخاري ٢٥٦ هـ.
- ٧٤ «مسألة العلو والنزول في الحديث »: الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بـ « ابن القيسراني » ٧ ٥ هـ .
- ٨٤ « العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها»:
- ٩٤ «الأَربعين في صفات رب العالمين »: للإمام الذهبي ٧٤٨ ه.
- ٥ « كتاب العرش وما روي فيه»: الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي ٢٩٧ هـ.

١ ٥- و إثبات صفة العلو ٤: الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي - ٦٢٠هـ.

٢٥- وأَقاويل الثقات في تأويل الأُسماء والصفات: الإمام زبن

الدِّين مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي – ١٠٣٣ هـ.

00- وكتاب الأسماء والصفات. ٤٥- والبعث والنشور. .

٥٥ - وإثبات عذاب القبر؛ الإمام البيهتي - ٤٥٨ هـ.

٦٥ - والتصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة : الإمام أبو بكر
 الآجري - ٣٦٠ هـ.

00 والاعتقاد الخالص من الشك والانتقاده: علاء الدين ابن العطار - ٧٢٤ هـ.

٥٨ - ١ العيون والأثر في عقائد أهل الأثره: عبد الباتي المواهلي الحنبلي - ١٠٧١ هـ.

٩ - «قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر».

. ٦- (الدِّين الحالص): محمد صديق خان القنوجي - ١٣٠٧هـ.

٦١ - دلوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية ،

٦٢ - «لواثح الأنوار السنيّة ولواقح الأفكار السنيّة شرح قصيدة
 ابن أبي داود الحاثيّة»: العلامة محمد بن أحمد السفاريني - ١١٨٨ه.

٦٣- وتجريد التوحيد المفيد،: الإمام أحمد بن علي المقريزي - ٨٤٥.

• وفارس التاليف في علم الاعتقاد - الذي لا يختلف فيه اثنان من أهل السُّنَّة - شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ) فإنَّه رتب هذا العلم، وقعد أصوله ومناهجه، ومؤلفاته كثيرة في هذا الباب منها:

٤ ٦- ومنهاج السُنَّة النبويَّة ، ٥٥- ودرء تعارض العقل والنقل،

٣٦- وبغية المرتاد في الرد على المتفلسفة وأهل الإلحاد..

٦٧- واقتضاء الصراط المستقيم لخالفة أصحاب الجحيم.

٦٨ «الصارم المسلول علىٰ شاتم الرسول» .

9- - « كتاب الإيمان». . . ٧ - « الرسالة التدمرية».

٧١ وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» .

٢٧- والردُ على المنطقيين، ٣٧- والعقيدة الواسطية».

٧٤ والعقيدة الحموية» . ٥٥ والرسالة التسعينية» .

٧٦ «بيان تلبيس الجهمية». ٧٧ - «النبوات».

٨٧ - «شرح العقيدة الأصفهانية» .

٩٧- «شرح حديث النزول».

\* إضافةً إلى هذا «مجموع الفتاوى» الذي جمع فيه كثير من مؤلفاته، وبلغ المجموع سبعة وثلاثين مجلدا مع الفهارس.

• والفارس الثاني في التاليف تلميذه: العالم الرباني ابن قيم الجوزيَّة (٧٥٢ هـ) صاحب الجهود المشكورة في الردِّ على الفرق الضَّالة، منها:

٠ ٨- « الصواعق المرسلة علىٰ الجهمية والمعطلة ».

٨١ ـ « اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية » .

٨٢ - «القصيدة النونية» .

 $-\Lambda^{-}$  « شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل».

٤ ٨- « طريق الهجرتين وباب السعادتين».

وغيرها من كتبه القيمة .

وكلُّ ما ذكرناه من المؤلفات والكتب ؛ فهي مطبوعةٌ – ولله الحمد والمنَّة – وشمة كتب كثيرةٌ لم نذكرها ؛ منها ما هو مطبوع، ومنها ما هو في عالم المخطوطات.



#### مسك الختام

هذه هي عقيدةُ الرَّعيلِ الأول من هذه الأُمَّة، وهي عقيدة صافية سليمة، وطريقة صحيحة مستقيمة على نهج الكتاب والسُنَّة وأقوال سلف الأُمَّة وأثمَّتها، وهي الطريقُ التي أحيت قلوب الأوائل من هذه الأُمَّة؛ فكانوا سادة وقادة.

فهي عقيدةُ السُّلف الصَّالح، والفرقة الناجية، والطائفةِ المنصورة وأهل الحديث، وأهل الآثر، وأهل السُّنَّة والجماعة.

وهي عقيدة الأثمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة: أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، وعقيدة جمهور الفقهاء، والمُحَدِّثين، والعلماء العاملين، ومن سارَ على نهجهم إلى يومنا هذا، والأمرُ باقي إلى يوم الدِّين.

فعلينا أن نعود بالعقيدة إلى منبعها الصافي الذي نهل منه الأخيارُ من سلفنا الصّالح وناْخذ بما أخذوا به، ونسكُتَ عمًّا سكتوا عنه، ونودِّي العبادة كما أدَّوْها، ونلتزم بالكتاب والسُنَّة، وإجماع سلف الأُمَّة وأثمَّتها، وبالقياس الصحيح في الأُمور المتجددة وعلى ضوء فهمهم.

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

(قَدْ عَلِمْتُ مَتَىٰ صَلاحُ النَّاسِ ومَتَىٰ فَسادِهم ! إِذَا جَاءَ الفقةُ من قِبل الصَغير؛ اسْتَعصى عليه الكبيرُ، وإذا جاءَ الفقهُ من قبلِ الكبير تابعهُ الصغيرُ؛ فاهتديا )(١).

وقال أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه:

( انْظُروا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ هذا العلم؛ فإنَّما هو الدُّين) ( `` .

وقال الصَّحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:

﴿ لَا يَزَالُ النَّاسُ بَخَيْرٍ مَا أَخَذُوا العَلْمَ عَنْ أَكَابِرَهِمٍ ؛ فإذَا أَخَذُوهُ من أصاغِرهم وشرارهم هَلكوا) (<sup>''</sup>).

واعلم أخى المسلم: هدانا الله وإياك للحق؛ أنَّ مَن طلب الهدى ا من غير الكتابِ والسُّنَّةِ وفهم انسَّلف الصَّالح، أو أتنى بأمرٍ زائد على ا ما شرعةُ الله تعالىٰ؛ فهو بلا شك منغمس في الضلال المبين، متباعد عن الصراط المستقيم، ومتبعٌ لغير سبيل المؤمنين.

فإنَّنا نوقن بأنَّنا سنموت قبل أن نوفي السنن كلُّها على أكمل وجهها؛ فلماذا البدعة في الدِّين.

 <sup>(</sup>١) رواه ابن عبد البر في و جامع بيان العلم ، ص: ٢٤٧ .
 (٢) رواه الخطيب في «الكفاية في علم الرواية ، ص: ١٩٦٦ .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عبد البر في و جامع بيان العلم، ص: ٢٤٨.

ورحم الله الإمام مالكاً؛ فقد كان كثيراً ما ينشد:

﴿ وَخَيْرُ أُمُورِ الدُّينِ مَا كَانَ سُنَّةً

وشَـرُّ الأُموِرِ المُحْدَثاتُ البَدائعُ ) ( ' ) .

وأَفضل المتعبَّدينَ بالاتفاق هو رسول الله - صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم - فكلُّ عبادة خالفت عبادته؛ فهي بدعةٌ لا تُقرِّب صاحبها إلىٰ الله تعالىٰ؛ بل لا تزيده منه إلاَّ بُعدا، قال الله تعالىٰ:

﴿ ثُمَّ جَعَلناكَ علىٰ شَرِيعَة مِنَ الأَمرِ فَاتَبِعْها وَلاَ تَتَبِع أَهواءَ الَّذينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٠).

وقال: ﴿ وَمَنْ يَرِغَب عَنْ مِلَّةِ إِبراهيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَه ﴾ (٣).

وقال: ﴿ وَمَنْ أَحسَنُ دِيناً مِمَّن أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحسِنٌ وَاتَّبِعَ مِلَّةَ إِبراهيمَ حَنيفاً ﴾ (1).

ومما لا شك فيه أَنَّ سبيل وحدة المسلمين هو في وحدة العقيدة، العقيدة الصافية، التي اعتقدها الرعيل الأول من سلف هذه الاُمَّة، وبها حكموا الدُّنيا بالقصد والعدل.

<sup>(</sup>١) انظر: والاعتصام، للإمام الشاطبي.

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ١٢٥.

#### وصفوة القول:

إِنَّه لا صلاح لنا، ولا نجاح لدعوتنا؛ إِلاَّ إِذا بدأنا بالاَهمَّ قبل المهمُّ، وذلك بأن ننطلق في دعوتنا من عقيدةِ التوحيد؛ نَبْني عليها سياستنا، وأحكامنا، وأخلاقنا وسلوكنا، وآدابنا، ومعاملتنا.

وننطلق في كلِّ ذلك من هدي الكتاب والسُّنَّة وعلى فهم سلف الأُمَّة؛ ذلكم هو الصراط المستقيم والمنهج القويم الذي أمرنا الله به.

فقال تعالىٰ: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِراطي مُستَقيماً فَاتَّبعُوهُ وَلا تَتَّبعُوا السُّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَنْ سَبيلهِ ذَلكُم وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١٠).

وعقيدة السُّلف هي السُّبيل الوحيد الذي يصلح به حال الأُمَّة.

نسأَل الله تعالىٰ كما دلَّنا علىٰ منهج السُّلف الصَّالح؛ أن يجعلنا منهم، ويحشرنا معهم تحت لواء سيد الخلق الشافع المشفع محمَّد حسلًىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم – وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأَله أن يجعلنا من عباده الموحدين الصَّالحين العاملين في سبيله؛ إنَّه علىٰ ذلك لقادر، وهو سميعٌ مجيب.

وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية: ١٥٣.

## فهرس الهوضوعات

#### فمرس الهوضوعات

79

| رقم الصفحة             | الموضوع                          |
|------------------------|----------------------------------|
| •                      | مقدمة الطبعة الثانية             |
| د الرحمن الجبرين٧      |                                  |
| العزيز آل الشيخ        | - '                              |
| لكريم العقللكريم العقل |                                  |
| م الشريم               | تقديم فضيلة الشيخ سعود بن إبراهي |
| ل زينو ۲ ٠             | تقديم فضيلة الشيخ محمد بن جمي    |
| YY                     |                                  |
| طلاحا                  | تعريف العقيدة: العقيدة لغةً، واص |
| طلاحا                  | تعريف السُّلف: السلف لغةً، واص   |
| <b>٣٤</b>              | إمام السُّلف الصَّالح            |
| ۳۹                     | تعريف أهل السُّنَّة والجماعة     |
| ۳۹                     | السنَّة لغة، واصطلاحا            |
| ح                      | الجماعة لغة، الجماعة في الاصطلا  |
| ٤٢                     |                                  |
| والجماعة               |                                  |
| لاتباعلاتباع           | <u> </u>                         |

الأُصل السادس: التصديق بكرامات الأُولياء.....

| لأَصل السابع: منهج أَهل السُّنَّة في التلقي والاستدلال ١٥٧      |
|-----------------------------------------------------------------|
| لأَصل الثامن: وجوب طاعة ولاة أمر المسلمين بالمعروف ١٦٥          |
| لأُصلَ التاسع : عقيدة أهل السُّنَّة في الصحابــة وآل البيت      |
| والخلافة                                                        |
| الأُصل العاشر : موقَّف أهل السُّنَّة من أهل الأُهواء والبدع ١٨١ |
| من وصايا أثمَّة السَّلف في التحذير من أهل البدع١٨٨              |
| الأُصُل الحادي عشر: منهج السُّلف في السلوكُ والأُخلاق ١٩٥       |
| فصل: وصايًا وأقوال أئمَّة أهل السُنَّة والجماعة في الاتباع      |
| والنهى عن الابتداع٠٠٠٠                                          |
| شروط وضوابطُ الدعوة إلى عقيدة السَّلف الصَّالح٢٢١               |
| ضوابط ومنطلقات الداعية٢٢٣                                       |
| مؤلَّفات في اعتقاد السُّلف الصَّالح٢٢٩                          |
| مسك الختام                                                      |
| صفوة القولٰ                                                     |
| فهرس الموضوعات                                                  |

#### تمر بخمد إلله تعاللا

الصف والإخراج

# الغرباء

اصطنبول – ترکیا

CLRABA P.O.Box 591 Sirkeci - Istanbul - TURKEY Tel: (0090) 212. 526 06 05 Fax: 522 49 98